

# الوصيدة الشرعبية

للتزود والإستعداد ليوم الميعاد

إعداد منصور(أنور معرو و جسماري معة المعرمة

> الطبعة الأولى ١٤١٧هـ / ١٩٩٧م



رقم الإيداع: ١٠٥٩٠ / ٩٦

الطبعة الأولى بمصر ١٤١٧هـ / ١٩٩٧م

الناسير



وارالولادالاسلامي للنيشروالبوريع

مديرية التحرير - مركز بـدر - ت : ٤٥/٦٢١٣٧٢ .

# الوصيدة المنابعة

للتزود والإستعداد ليوم الميعاد

إعداد مضور (النور محرف و موسيماوي مصة المكرمة

#### الطبعة الأولم بمصر 1817 - 1997

الناشيير



دارالولاءالإسلامى للنشر والتوزيع مديرية التحريب مركز بدر - ت:١٢٧٢ ٢ مديرية

# ٩

#### الإهداء

إلى كل من علمنى حرفاً في أمور الدين ... إلى ذوجتى وعيالى ومن سيرثنى من بعدى .. إلى كل المسلمين .. إلى من يحترم أوامر الدين .. إلى من يخاف من رب العالمين .. إلى من يوقن أنه سيلقى بالموت خالقه ورازقه .. إلى من يحرص على التزود من دنياه لأخراه بطاعة مولاه .. إلى من يخاف من عذاب الجحيم .. إلى من يطمع أن يدخل جنات النعيم .. إلى من يعلمون أنهم فقراء إلى الله – مهما ارتفعت مناصبهم – وأن الله هو الغنى الحميد .. إلى من لم ينشغلوا بدنياهم ولم يهملوا أخراهم .. إلى من تواضعوا لله و لخلقه من المسلمين .. إلى من يعطف على الفقراء والمساكين .. إلى من يتعاونون مع عباد الله أجمعين .. إلى من يتذكر الموت في كل وقت وحين .. إلى من يتناونون مع والمغفرة لمن سبقهم من المؤمنين .. إلى من يحبون لقاء رب العالمين .. إلى من يتزودون بالصالحات لهذا اللقاء .. إلى من كان له هو قلب أو ألقى السمّع وهو شهيد ك .. إلى من يتودون من هي يستَعمون القول فيتيمون أحسنة ك ، هو ربّنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرتا على القوم الكافرين ك .. إلى من يقولون هربّنا، لا ، تؤاخذنا، إن نسينا، أو ألغني من يقولون هربّنا، لا ، تؤاخذنا، إن نسينا، المناقين إماما ك .. إلى من يقولون هربنا هر ونسكي ومحياى ومماتي لله رب العالمين .. إلى من يخلصون بأعمالهم لله رب العالمين .

أهديكم هذه الوصية الشرعية المستقاه من منهل خير البرية عليه الصلاة والسلام،

لكي تكون دائمًا بين أيديكم للتذكير ، والخوف من الله الجليل ، والعمل بالتنزيل ، والاستعداد ليوم الرحيل، وحتى لا تغرنكم الحياة الدنيا بزينتها وشمهواتها وملهياتها فتبعدكم عن الصراط المستقيم ، وحتى يجعلنا الله وإياكم من المتقين ونفوز بالفوز العظيم وندخل جنات النعيم . . آمين .

يَا خَادِم َ الْجُسْمِ كُم تَشْفَى لَحَدْمَسْه الْتَطْلُبُ الرَّبِحَ مِسْا فِيهِ خُسْرَانُ ! أَصْبِلُ عَلَى الرُّوحِ وَاسْتَكُعِلُ فَسَضَائِلُهَا فَسَأَنْتَ بِالرُّوحِ لاَ بِالجسسمِ إِنْسَسانُ يانَائه مرَ اللَّهُ مسل مسروراً بِأَوْلِهِ إِنَّ الْحَسُوادِثُ قَدْ يَأْتِينَ أَسْحَاراً نَامَت المُكُـسوكُ وَأَغْلَتُـسوا أَبُواَبَهُسر وَكُريَسْقَ إِلاَّ بَابُ الْحَيِّ ٱلَّذِي لَم يَنَمِ

#### المقدمسة

الحمد للَّه رب العالمين القائل في محكم التنزيل:

﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴾ [طد: ١٠]

وأشهد أن لا إله إلا الله القائل مبصراً ومذكراً ومنذراً للخلق أجمعين بقوله تعالى: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ ﴾ [الموسود: ١١٥]

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوته من خلقه أجمعين والمنزل عليه من رب العالمين :

﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ ﴾ [الزمر: ٣٠]

وصلى الله عليه وعلي آله الأكرمين وصحابته الغر الميامين ومن سار على نهجهم واقتدى بسنته إلى يوم الدين وسلم تمسليماً كثيراً ..

أما بعد:

فلابد لكل البتسر ؛ كبيرهم وصغيرهم ، غنيهم وفقيرهم ، عزيزهم وذليلهم ، قويهم وضعيفهم ، معافهم ومريضهم ، ذكرهم وأنشاهم ، أن يوقنوا جميعًا بأن الموت لابد وأن يطرق عليهم أبوابهم إن عاجلاً أو آجلاً بإنذار وبدون سابق إنذار ، حتى ولو شغلتهم دنياهم وأنستهم هذا المصير الذي يجب أن لا يتغافل عنه الجميع ، حيث إنهم لم يُخلقوا في دنياهم هذه إلا من أجل الإعداد والتزود منها بما أمر الله للدار الآخرة وهي الدار الباقية التي لا موت بعدها ولا فناء عندما يقال : خلودً يا أهل الجنة في الجنة ، وخلودٌ يا أهل الله وتكون الويلات

#### وِالحَسِراتِ ، وقد قال اللَّه تعالَى :

أما البعض الآخر فيقول حينما يأتيه الموت ، وكما قال الله تعالى :

﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِ ارْجِعُونِ ﴿ اللَّهِ لَعَلِي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا لَرَبُ وَرَائِهِم بَرَزَخٌ إِلَىٰ يَوْمٍ يُنْعَثُونَ ﴿ الْمَالَةُ هُو قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرَزَخٌ إِلَىٰ يَوْمٍ يُنْعَثُونَ ﴿ الْمَالَةُ هُو قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرَزَخٌ إِلَىٰ يَوْمٍ يُنْعَثُونَ ﴿ اللَّوْمُونَ : ١٠٠٠ ١٠٠ اللَّوْمُونَ : ١٠٠٠ ١٠٠ اللَّوْمُونَ : ١٠٠٠ ١٠٠ اللَّوْمُونَ : ١٠٠٠ ١٠٠ اللَّوْمُونَ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّال

هيهات هيهات .. وأنَّى يستجاب لهم وقد أعرضوا في دنياهم عن الذكر والإرشاد والخضوع والإذعان للواحد الديَّان .. ألم يقرأوا قوله تعالى :

﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا (١٢٥) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا (١٢٥) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ أَتْتُكَ الْعَمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا (١٢٥) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ أَيْتُكَ الْمَاتُ وَكَذَلِكَ الْمَوْمَ تُنسَىٰ (١٢٦) وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُوْمِنْ بِآيَاتِ رَبّه وَلَعَذَابُ الآخرَة أَشَدُ وَأَبْقَىٰ (١٢٧) ﴾ [طه: ١٢٠ - ١٢١]

جَمْعُوا فَلَمْ يَأْكُلُوا .. وَزَرَعُوا فَلَمْ يَحْصُدُوا .. وَبَنَوْا وَلَمْ يَسْكُنُوا .. وَأَمَّلُوا الآمَالَ وَلَمْ يُدُرِكُوا .. بَل قَطَعُوا الثيَابَ وَلَمْ يَلْبُسوا ..

وَلَمْ يَخُدُ رُجُسُوا إِلاَّ بِنَكُنْ وَخِدْ فَ مَ وَ مَدْ وَقَدْ وَمُمْرُ فِي طُونِ الرَّضِ صَوْعَى جَفَاهُرُ وَالْمَارُ وَالْمَارُ فَي جسوا وَهِمِرُ وَالْمَارُ الَّذِي كُنْتَ تَرْجُسُو وِدَادَةُ وَكُنْ مُسْتَ عَدْ اللّهُ مَسَانَ فَالَّهُ وَكُنْ مُسْتَ عَدْ اللّهُ مَسَانَ فَالَّهُ وَكُنْ مُسْتَ عَدْ اللّهُ مَسَانَ فَاللّهُ وَكُنْ مُسْتَ عَدْ اللّهُ مَسَانَ فَاللّهُ وَلَاللّهُ مَسَانَ فَاللّهُ وَلَاللّهُ مَسَانَ فَاللّهُ وَلَاللّهُ مَسَانَ فَاللّهُ مُسَانَ فَاللّهُ وَلَاللّهُ مَسَانَ فَاللّهُ مَسَانَ فَاللّهُ وَاللّهُ مَسَانَ فَاللّهُ مَا اللّهُ مَسَانَ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَانَ فَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّالِهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّا لَال

وَسَاعَسِسُ وَامِنْ مَنْزِلِ ظَلَّ خَسَاوِیاً صَدِیِقٌ وَحِلِ کَسَانَ قَسَبُّلُ وَافِسِسا وحِسِسِداً فَسرِیداً فِی المَقَسَایِرِ ثَنَاوِیا ولَرْ نَرَ إِنْسَسانًا بِعَسَهُسَدِكِ آتِرَسا قریبِ قَدیَ عَنْلَ المُننَى والأَسَانِیا

حقًا إنها العدالة الإلهية - وكما تَدين تُدان - فالدنيا مزرعة والحصاد هناك إن خيراً فجنة وإن شراً فنار .. ﴿ وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ .. وقال تعالى :

﴿ وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَىٰ ﴿ ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿ ثُمَّ يُجْزَاهُ اللَّهِ وَأَن سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿ ثَمَ يُجْزَاهُ اللَّهِ وَأَن سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴾ [النجم: ٢٠٠ - ٢٠]

وحيث أننا عن الدنيا مرتعلون - ولا شك في هذا - فكان لزامًا على كل عاقل فيها يخاف الله ويرجو رحمته أن يتحرى الصواب في أمور دينه ودنياه حتى يفوز بالنعيم في أخراه ، لذلك - أحبتى في الله - وددت أن أترك لمن يخلفنى في هذه الحياه وخاصة من أعول ، أترك لهم هذه الوصية الشرعية التي تقص عليهم في أبواب مبسطه ما قبل الموت ، وما عند الموت ، وما في القبر ، وما يجب على كل مسلم أن يعمله من أجل المصير الأخير - الدار الآخرة - التي من أجلها خلقه الله بأن يكون عالمًا بكل ما أمره به الدين وما نهاه عنه ومطبقاً له في كل شؤون حياته ومتزوداً ومستعدًا بالتقوى والأعمال الصالحات وأن يعمل في دنياه من أجل أخراه حتى تسجل له الحسنات وتمحى عنه السيئات .

تَزَوَّذُ مِنَ التَّسفُ وَى فَسإِنَّكَ لَا تَدَرَى فككم من فَسَنَى أَمْسَى وأَصْبَحَ ضَاحِكاً وقُدانُسبجَت أكْسفانُهُ وَمُولَل يَدَرى وككر من صغار يُرنتجى طُولَ عُسُرهم في وقد أُذخلَت أَجْسَامُهُم ظُلْمَة القَبْر وككرُمِن عَسرُوسِ زَيَّنُوماً لِزَوْجِهِا وَقَدَ فَيَسِضَتَ أَرُواَحُهُمُ لَيَلَةَ العَدر

إِذَا جَنَّ لَيْلً مَلَ تَعسيشُ إِلَى النَّاجُسر؟ وككر من صحيح مات من غيد علَّة وككر من ستيم عاش حينًا من اللَّهُو

ومن رجمة الله بعباده أنه يكتب لهم الحسنات على كل شئ فعلوه وابتغوا به وجهه سبحانه .. من طعام وشراب ولباس ونوم وسعى لطلب الرزق وجهاد في الخير ومساعدة وبذل وعطاء وطلب عِلم - مما يتصل بالدنيا أو الدين - وتربية عيالهم والمحافظة على نسائهم وبناتهم ، وكل ما يتعلق بأمور العبادات والمعاملات إذا توفر في ذلك الإخلاص للَّه مع عدم الإسراف والمباهاة والخيلاء وترك المن والأذي ، فهذا هو الرصيـد الحقيقي من الحسنات الذي يُدخر لكم عند اللَّه ليوم الميعاد والحساب والجزاء ، فيكون سببًا في دخول الجنات بعد مشيئة اللَّه ورضاه ، والبعد عن النيـران والعذاب .. وبهـذا تكون قد تحققت لكم السعادة في الدنيا والآخرة .. قال تعالى:

﴿ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صراط مُسْتَقيم دينًا قيمًا مَلَّةَ إِبْرَاهيم حَنيفًا وَمَا كَانَ منَ الْمُشْرِكِينَ (١٦٦) قُلُ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لا شُريكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ١٦٠٠) ﴾ [الأنعام: ١٦١ - ٢١٦ ا

#### وقال أيضا:

﴿ وَمَا تُقَدَّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتُغْفُرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢٠ ﴾ [المزمل: ٢٠] فَسالَوْتُ لاَ شَكَّ يُنْنِينَا وَيُنْنِيسهَسا وَالْجَسَارُ ٱحْسَدُ وَالرَّحْسَنُ نَاشِيسهَا وَالزَّعْنَ وَان ُحَشِيشٌ نَّابِتٌ فَيسهَا لاَ تَرْكَنَنَّ إِلَى الدُّنْيَسَا وَمَسَا فِسِيسِهَسَا وَاعْسَمَلُ لِلدَّارِ غَسَداً رِضْواَنُ خَسَازِنُهَا قُسِصُورُهُا ذَهَبُّ وَالْمُسْكُ طِينَتُسَهَسَا

#### التمهيسد

بسم الله .. والحمد لله .. والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد :

سأتحدث في هذه العُجَالة - إن ثماء الله - مستعيناً به سبحانه وتعالى وسائله عز وجل أن يلهمنا جميعًا الرشد والصواب وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه .. قال تعالى :

﴿ رَبُّنَا عَلَيْكَ تُوكَلُّنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ [المتحنة: ٢٠

أيها الإخوة .. ماهي الدنيا ؟ ولِمَ خَلَقنا فيها ؟ وما هو مصيرنا ؟ !

وذلك في كلمات مختصرات يعتبر بها أولوا الألباب.. وكما قال الله تعالى:

﴿ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُو شَهِيدٌ ﴾ [ق: ١٦]

يا سُبحَانَ اللَّه ..

عَجَبِنَ كُمِنَ أَيْقَنَ بِالْمَوْتِ ثَمْرَ هُوَ يَغْرَجُ.. وعَجَبِنْ كُمِنْ أَيْقَنَ بِالنَّارِ ثُمْرً هُوَ يَضْحَكُ.. وعَجَبِنْ كُمِنْ أَيْقَنَ بِالحَسَابِ ثُمْرً لاَ يَعْمَلُ.. وعَجَبِنْ كُمِنْ أَيْقَنَ بِالقَدَرِ ثُمْرَ هُوَ يَنْضَبُ.. وعَجَبِنْ كُمِنْ رَآى الدَّنْيَا وَتَقَلَّبِهِا بِإَهْلِهَا ثُمْرً آطْمَانَ إِلِيْهَا .. (واعلموا) علم اليقين أن الله تعالى يقول:

﴿ كُلُّ نَفْس ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَقَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخُلَ الْجَنَّةَ فَقَدُ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ [آل عمران: ١٠٠٠]

ومن رحمة الله بعباده أنه قد أخبرهم بأنهم لن يخلدوا في دنياهم هذه التي أو جدهم فيها وأن كل من له نفس لابد لها وأن تذوق الموت مفارقة دنياها وتاركة وراءها كل ما تمتعت به وأنها ستصطحب معها الأعمال خيرها وشرها .. حلوها ومرها .. صالحها وطالحها .. ثم توفي حسابها وأجرها بعد الممات ويوم الحساب، وأن الفائز في هذا اليوم العصيب هو من سيزحزح عن النار ويدخل الجنة وبهذا يكون قد فاز لأنه أعد في دنياه لهذا اليوم عدته وتزود بتقوى الله وأذعن وانصاع يكون قد فاز لأنه أعد في دنياه لهذا اليوم عدته وتزود بتقوى الله وأذعن وانصاع لأوامره سبحانه وتعالى وعمل بسنة حبيبه ومصطفاه عن الله إلا وقد أمرنا به ، ولم يترك فينا شيئاً يعدنا عن الله إلا وقد نهانا عنه ، وأن الدنيا - يا أحبتي في الله - بكل ما فيها من متاع زائلة وأنها قد حُقَّتُ بالزينة والغرور ، وأن النعيم الذي لا يزول إنما هو دار القرار والاستقرار التي لابد لكل حي أن يرجع إليها ، ولقد كان خطاب الله سبحانه وتعالى ولا يزال للعقلاء والمتقين ولمن خاف رب العالمين نصب أعينهم في كل وقت وكل حين .. قال تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لأَ يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقِّ فَلا تَغُرَّنَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ (٣٣) ﴾ [لقماد: ٣٣]

النَّفُسُ تَبْكِي عَلَى الدُّنْسِا وَقَدَّعَلِمَتُ لاَ ذَارَ لِلْمَسَوْءِ بَعْسَدَ المَّوْتِ يَسْكُنُنْكَ فَسَادٍنْ بَنَاهَا بِخَسَيْسَوِطَابَ مَسسُكَنُهُ

أنَّ السَّلامَةَ فِ سَهَا تَرَكُ مَا فِيهَا إِلاَّ النِّي كَان قَبلاً المَوْت يَبنيسهَا وَإِنْ بَنَاهَا بِشَرَّ خَسابَ بَانيسهَا

فماذا بعد هذا النداء الإلهي الكريم ؟! الذي ليس فيه لَبْسٌ ولا غموض كما في قوله تعالى :

﴿ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لِّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ [الزمر: ٧٠]

نحن جميعًا نشاهد الأموات ونشيعهم كل حين !! فماذا بعد هذا؟! قال تعالى:

﴿ أَرْضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِلِّ (٣٨ ﴾ [التوبة: ٢٨]

يَا مَنْ بِدُنْيَ الْاَشْتَ غَدِ وَغَدَ مَنْ بِدُنْيَ الْاَسَلْ الْمُسَلِّ وَغَدَ اللَّهُ الْمُسَلِّ الْمُسَلِّ

وإن لنا في المعلم الأكبر والرسول الأعظم عَلَى القدوة والأسوة الحسنة حينما أراد أن يبصر الذين يله ثون وراء الدنيا والمال والغني حتى ولو كان ذلك على حساب دينهم وكرامتهم وخسران آخرتهم حينما قال في الحديث الصحيح الذي روى عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَ: « لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَتِ العَرَضِ .

وَلَكِنَّ الغِنَى غِنَى النَّفْسِ ۽ (١).

وهم الذين جعلوا أمور الدنيا ومتاعها في قلوبهم فشغلتهم عن ذكر الله ومخافته سبحانه وتعالى وأنستهم يوم اللقاء والجزاء . . وها هو رسولنا مُنطِّق يعمل على راحة المؤمنين ، ويزرع في قلوبهم القناعة والرضا لما روى عن سلمة بن عبيد الله بن محصن الأنصارى ، عن أبيه رضى الله عنهما أنه قال : قال رسول الله عَيْئَة : مَنْ أَصبَحَ منكُمَّ مُعَافِّي فِي جَسَدِهِ، آمِنًا فِي سِرْيِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، (٢).

النَّفْسُ تَجَـزَعُ أَنْ تَكُونَ فَنِعِيرِيًّا وَالفَقِرُ خَيِيرٌ مَنْ غَنيَّ يُطْغِيبِهَا وَغَنَى النُّنُسُوسِ هُوَ الكُنْسَافُ فَإِن أَبْتُ فَجَمِيسِعُ مَا فِي الأَرْضِ لا يكُنيِهِسَا

وكما يخبرهم في الحديث الذي روى عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أنه قال : قال رسول الله عَيْكُ: الدُّنيَّا سِجْنُ المُؤمِنِ وَجَنَّةُ الكَافرِ ﴾ (٣).

وقمد ضرب لنا المثل الأعلى في كلامه البليغ بالعمل والتطبيق في الحديث الذي روى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبال : نام رسول الله على عصير فقام وقد أثَّر في جَنْبه . فقلنا : يا رسول الله لو اتَّخذنا لك وطَّاءً .

فقال: « مَا لِي وَلِلدُّنْيَا؟ مَا أَنَا إِلاَّ كَراكِب آسْتَظَلُّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمُّ رَاحَ وتركهاا ( عديث حسن صحيح )

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجة ، الجزء الثاني ، ص ٣٩٩ ، رقم ٣٣٣٧ .

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجة ، الجزء الثاني ، ص ٣٩٩ ، رقم . ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجة ، الجزء الثاني ، ص ٣٩٥ ، رقم ٣٣٢١ .

<sup>(</sup>٤) رياض الصالحين، ص ٣٦٧، رقم ٣٠.

وبهذا أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الكريمة يتضح لكم جلياً حقيقة الدنيا بأنها عرض زائل سيحاسب عليه المرء يوم القيامة ، وأنها قد فتنت في رمانا هذا كثيراً من الناس إلا من رحم ربى .. فليسارع كل منا باليقظة والحذر من مكرها وخداعها وزينتها وشهواتها حتى ننجو من عذاب لا طاقة لنا به ، وحتى نحظى برضا الله عز وجل بالنعيم المقيم في جنات النعيم التي ليس هناك ما يضاهيها ، ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر - في الدنيا بأسرها وعند أغنى أغنيائها - جعلني الله وإياكم من أهلها ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ومن الذين قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير .. لهذا أيها الإخوة والأخوات لابد من العمل وقبل فوات الأوان بقوله تعالى :

﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (١٨٦) ﴾ [القرة: ٢٨١]

وَلَوْ أَنَّمَا إِذًا مِنْنَا نُرِكُنَا لَكَانَ المَوْنُ وَاحَةَ كُلَّ حَيَّ

وَلَكِينًا إِذَا مِنْنَا بُعِنْنَا وَنُسَالُ بَعْدُلَا عَنْ كُلِّ شَيْ

وأكثروا ذكر هاذم اللذات ( الموت ) فعن أبي هريرة رضى الله عنه أنه قـال : قال رسول الله عَلَيْهُ: أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَاتِ » (١). رواه الترمذي وقال حديث حسن

<sup>(</sup>١) رياض الصالحين ، ص ٣١٢ ، رقم ٦ .

تذاكنسر في مسشيب لو والمآب إذا أدخيلت آنت في سيسه وفي آوصال جسسمك حين تبلغى فلولا القسب وصار عليك سينسرا خليفت من النسراب فسم رات حيسا وعكدات إلى النسراب فسم رات في ما طلق هذه الدنسيسيسية فكل يوم يندي في صبيب حقة محكل يوم

وَذَفْنِكَ بَعْسِدَ عِسزَكَ فِي النَّسرَابِ
تُتِسِيمُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْحِسسَابِ
مُستَعَظَّعَسَةً مُسسَسزَقَّسَةَ الإِمَابِ
مُستَعَظَّعَسَةً مُسسَسزَقَّسَةَ الإِمَابِ
لَسنُستَّنَت الأَبْساطِحُ وَالسرَّوَابِسِ
وَعُلِّمْتَ الفَّسِمِسِيحَ مِنَ الخِطَابِ
وَعُلِّمْتَ الفَّسِمِسِيحَ مِنَ الخَطَابِ
وَمُلَّمْتَ الفَّسِمِسِيحَ مِنَ الخُطَابِ
وَمَّادَرُ قَسِبلُ مَسوْلَكَ مِن النَّسرَابِ
وَبَّادِرُ قَسِبلُ مَسوْلِكَ بِالمَتَسابِ
لِدُوا لِلْمَسوْت وَابْنُوا لِلْخَسرابِ

وكن يا أخى الكريم فى دنياك هذه كما كان رسولك عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام رضى الله عنهما قال: أخذ وصحابته الكرام رضى الله عنهم أجمعين فعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: الحذير رسول الله على الله عنهما فقال: الا كُنْ في الدُّيّا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أوْ عَابِرُ سَبِيلٍ الله وكان ابن عمر رضى الله عنهما يقول: الإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح ، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء ، وخُذْ من صحتك لمرضك ، ومن حياتك لموتك الله عنهما البخارى

أى أنك تسعى في الدنيا لإعمارها طاعة لله وابتغاء لمرضاته ، وتوقن أيضا أنك ضيف فيها ولابد للضيف من الرحيل بمداهمة الموت له فجأة أو بعد حين .. فيجب عليك أن تنتظر قطار الموت في الصباح والمساء والذي يجوب الآفاق وقد يأتيك فجأة فلابد لك من الاستعداد لهذا السفر الذي لا رجعة بعده أبداً بالتزود بتقوى الله كما في قوله سبحانه وتعالى :

<sup>(</sup>١) رياض الصالحين، ص ٣١٠، رقم ١.

# ﴿ وَتَرْوَدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الأَلْبَابِ ﴾ [البقرة: ١١٠٠]

لذلك انظر إلى كلام البشير النذير عليه أفضل الصلاة والتسليم في الحديث الذي روى عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله عليه الجنه أقرب إلى الحدكم مِنْ شيراك نَعْلِهِ ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَيْكَ ، (١). رواه البخارى

بل إن الموت أقرب لأحدنا من حبل الوريد !! فيماذا تنتظر ؟! والرسونية يرشدنا إلى المبادرة بأعمال الخيرقبل فوات الأوان وذلك في الحديث المروى عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله على الله على الله عنه أن رسول الله على الله على الله عنه أن رسول الله على الله على الله عنه أن رسول الله على الله عنه أن رسول الله على الله على الله عنه أن أو هرمًا مُفيدًا، أو موتًا مُجهزًا، أو الدَّجال فَقُرًا مُنْسِيًا ، أو غني مُطِعيًا، أو مرضاً مُفسِداً ، أو هرمًا مُفيدًا، أو موتًا مُجهزًا ، أو الدَّجال فَشَرَّ عَائِب ينتظرُ ، أو السَّاعَة فالسَاعَة أدَّهَى وأمر الله الله عنه الترمذي وقال حديث حسن

وما أدراكم ما الساعة وأماراتها ؟! .. إنها حقًا وأمر لما فيها من الفتن والأهوال وغضب الجبار ، والتي يجب على كل مسلم ومسلمة صغيراً وكبيراً الاطلاع في كتب العلم التي تقص وبالتفصيل عن أمارات الساعة صغيرها وكبيرها والتي قد ظهرت أماراتها الصغرى ونحن الآن بانتظار الكبرى ومراحلها وأهوالها وفتنها لتعلموا أيها المسلمون والمسلمات كل ما أمرنا به وحذرنا منه ونبهنا إليه رسولنا المعلم العظيم علية.

<sup>(</sup>١) رياض الصالحين ، ص ٧٦ ، رقم ١١ .

<sup>(</sup>٢) رياض الصالحين ، ص ٢١١ ، رقم ٥ .

#### الوصية الشرعية

طالما أن الأمر قد اتضح لنا جلياً هكذا من خلال هذه السطور فهناك أمر هام وإهماله خطير .. ألا وهو كتابة الوصية الشرعية بما لنا وما علينا من أموال وعقود ووعود وعهود مع توقيع الشهود وأن نُطلع الورثة عليها ، وحتى لا نتركهم بغير وصية في تخطبون .. فلهم ولا يعرفون .. وعليهم ولا يعرفون .. وحتى لا نأثم ونعذب في قبورنا بسبب إهمالنا ، فقد صح في كتابة الوصية ما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال : قال رسول الله عَيْنَة : « مَا حَنَّ آمْرِيءٍ مُسلم لَه شيء يُوصِي فِيهٍ ، يبيت ليلتين إلا وَوصِيته مكتوبة عنده ه ه (1). متفق عليه

أما عن الديون التي تخلفها وراءك بعد موتك فهي تحجبك عن دخول الجنة لما صح في الحديث الشريف الذي روى عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي عَنْهُ قال : (نَفْسُ اللَّوْمِن مُعَلَّقَةٌ بِدِينِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ ، (٢). رواه الترمذي وقال حديث حسن

ويجبأن تكون عاد لأفى الوصية وكما أمرالله، وأن لا يحملك الغضب على حرمان البعض أو تقلل من نصيبه مفى الميراث أو توصى بوصيتك كله الغيرور ثتك لماروى عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه أنه قال: كان رسول الله عنه أنه قال: كان رسول الله عنه أنه قال: كان رسول الله عنه أنه و من وجع الستدّبي فقلت إنّى قد بلغ بى من الوجع و أناذو مال و لا يرثنى إلاّ ابنة فأتصدّ ق بثلثى مالى ؟ قال: «لا » فقلت: بالشطر ؟ فقال: «كا» ثم قال: الثّلث كَبيرًا و كثيرًا إنّك إن تَذَرُ ورَثَتك أغنياء خيرٌ من أن تَذَرَهُم عَالَة يَتكَفّفُونَ

<sup>(</sup>١) رياض الصالحين ، ص ٣١٥ ، رقم ٢ .

<sup>(</sup>٢) رياض الصالحين ، ص \$ \$ \$ ، رقم ١ .

لنَّاسَ وَإِنَّكَ لَنَّنَفْقَ نَسْفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّأْجِرْتَ بِهَاحَتَّى مَاتَجْعَلُ فِي فِي امْرَاتِكَ (١).

ويجب عليك أيها الأخ الكريم أن ترجع إلى الشرع الحكيم وكتاب رب العالمين في أحكام المواريث ومنها ما جاء في قوله تعالى :

﴿ يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظَّ الأُنتَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءُ فَوْقَ الْأَنتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمُ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثُهُ أَبُواً هُ فَلاَّمَهِ النَّلُثُ فَإِن السَّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثُهُ أَبُواً هُ فَلاَّمَهِ النَّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثُهُ أَبُواً هُ فَلاَّمَهِ النَّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثُهُ أَبُواً هُ فَلاَّمَةِ السَّدُسُ مِنْ بَعْد وَصِيّة يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدُرُونَ أَيُّهُمْ أَقُرْبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللّه إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَكُمْ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكَ أَوْوَجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُم الرَّبُعُ مِمًا تَرَكْتُمْ وَلَدٌ فَلَكُم الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُم وَلَدٌ فَلَكُم وَلَدٌ فَلَهُنَ الثَّهُ مُن اللّه وَاللَّهُ عَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيمٌ حَلِيمٌ وَصِيَّة يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُ أَوْ أُخْتٌ فَلَكُلِ وَاحِد مِنْهُمَا السَّدُسُ وَلَكَ لَو وَصِيَّة يُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَكَ لَو اللّهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ حَلَيْهُ وَصَيَّة يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ وَصِيَّةً مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿ إِن اللّهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ حَلِيمٌ السَاء: ١١٤ الله وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ حَلَيمٌ اللله وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ السَاء: ١١٤ الله وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ السَاء: ١١٤ الله وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلَيمٌ اللّه وَاللّهُ عَلَيمٌ حَلَيمٌ اللّه وَاللّهُ عَلَيمٌ حَلَيمٌ الله وَاللّهُ عَلَيمٌ حَلَيمٌ الله وَاللّهُ عَلَيمٌ حَلَيمٌ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيمٌ حَلَيمٌ الله وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيمٌ حَلِي اللّهُ وَاللّهُ عَلَيمٌ حَلَيمٌ اللّه وَاللّهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ اللله والله عَلَيمٌ عَلَيمٌ الله والله عَلَيمٌ عَلَيمٌ الله والله عَلَيمُ الله والله عَلَيمٌ الله والله عَلَيمُ الله والله عَل

<sup>(</sup>١) جواهر البخاري ، ص ١٤٩ ، رقم ١٦٤ .

وأيضا كما في قوله تعالى :

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالاَّقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: ١٠٨٠]

لتتبين لك العدالة الإلهية التي رسمها لك الإله الحكيم ولتلتزم بموجبها وتعمل بمقتضاها وحذار أن تعيد عن هذا الطريق المستقيم أو أن تتباطأ في كتابة وصيتك من الآن وقبل أن يفاجئك الموت فيبهرك . قال تعالى :

﴿ مَا يَنظُرُونَ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ۞ فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ۞ ﴾ [يس: ١٠٠،١٠]

ولقد خصصت لك أخى الكريم وأختى الكريمة وأهلى وأحبتى ومن سيرثنى من بعدى فى هذه الوصية التى يجب أن تقتنوها وتعلموا على نشرها بينكم وبين المسلمين خصصت صفحات تدونون فيها ما لكم وما عليكم باستمرار إن شاء الله مع الاحتفاظ بالمكاتبات الرسمية والموقعة من الشهود .. وبهذا تكونون قد تركتم لمن معكم ولمن بعدكم وصية شرعية شاملة بعض أحكام الدين والتي يجب أن تعلموا بها فى حياتكم وبها أيضًا سائر المعاملات المادية والتي إن أهملتموها ضيعتم أنفسكم ومن حولكم وخسرتم أخراكم .. وإن هذه الوصية لهى سنة حسنة ومؤكدة أهملها كثير من الناس وباقتنائكم لها وطباعتها ونشرها تكونون قد تركتم لأنفسكم الصدقات الجاريات بانتفاع والنصائح والإرشادات ، وأيضًا تنهال عليكم الدعوات الصالحات وتكونون قد تبرأتم بوصيتكم هذه من كل من يخالف ما جاء بها وخاصة عند مفارقتكم للحياة بحسن الخاتمة إن شاء الله .

ولا تؤخر أخى الكريم وأختى الكريمة العمل بما فى هذه الوصيبة وتدوينها وتسديد الديون وإخراج الصدقات حتى يداهمك الموت لما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: أتى رسول الله عنه أنه قال: أن تصدّق وأنت صحيح شحيح ، تَخشَى الفَقْرَ وَتَأْمَلُ الغِنَى ، وَلا تُمهِلُ حَتّى إِذَا فَقَال: الْخُلَقُوم قُلْتَ: لِفُلانِ كَذَا ، وَلِفُلانِ عَلَى الْفَلانِ » (١).

وحتى لا ترتبك وأنت في سكرات الموت وتنشغل بغير لقاء الله والرجاء فيه والنطق بالشهادة والتي إن نطقها يختم لك بالإيمان .. قال تعالى :

﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الشَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُ اللَّهُ الظَّالُمينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ [إبراهيم: ٢٧]

واقرأ ما روى من حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه وأرضاه أنه قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : ﴿ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلَّه اللَّهُ دَخَلَ الجَّنَّةَ ﴾ (٢).

وحتى تكون محبًا ومرحبًا للقاء الله عز وجل فقد روت لنا أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها أنها قالت: قال رسول الله عَلَيْهُ: ﴿ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّه ، أَحَبَّ اللَّه لِقَاءَهُ ، وَمَنْ كَرِهَ لَقَاءَ اللَّه ، كَرِهَ اللَّه لِقَاءَهُ ﴾ ، فقلت : يا نبى الله ، أكراهية الموت ؟ فكلنا يكره الموت ، قال : ﴿ لَيْسَ كَذَلِكَ ، وَلَكِنَّ المؤْمِنُ إِذَا بُشَرَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ ورضُوانِهِ وَجَنَّتِهِ أَحَبً لِقَاءَ اللَّه ، قَاحَبُّ اللَّه لِقَاءَهُ ، وَإِنَّ الكَافِرَ إِذَا بُشر بِعَذَابِ اللَّهِ وسَخُطِهِ ، كَرِهَ لِقَاءُ اللَّه وكره اللَّه لِقَاءُ اللَّه وكره الله لَهُ لَقَاءُ اللَّه وكره الله لَهُ لَقَاءًهُ ، وَإِنَّ الكَافِرَ إِذَا بُشر بِعَذَابِ اللَّهِ وسَخُطِهِ ، كَرِهَ لِقَاءُ اللَّه وكره . اللَّهُ لَقَاءُ اللَّه وكره .

<sup>(</sup>١) مختصر . صحيح مسلم ، ص ١٤٧ ، رقم ٥٤٨ .

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داوود ، الجزء الثالث ، ص ١٩٠ ، رقم ٣١١٦ .

<sup>(</sup>٣) مختصر صحيح مسلم ، ص ١٢٤ ، رقم ٤٥٤ .

وإياك واليأس من رحمة الله فعلينا أن نأخذ في أسباب الشفاء بالوقاية والعلاج وأن نلتزم بنصائح الطبيب حتى لا نعرض أنفسنا للهلاك .. ويسن لنا الرقية الشرعية بالأدعية المأثورة عن النبي عَلَيْهُ وهي مدونة بكتب العلم وكثيرة ، وبعد نزول المعوذتين أخذ رسول الله عَلَيْهُ بهما في الرُّقي حتى في مرض موته لما روى عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله عَلَيْهُ إذا مرض أحدٌ من أهله نفث عليه بالمعودات ، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أَنْفُتُ عليه وأمستحه بيد نفسه ، لأنها كانت أعظم بركة من يدى (٢).

إِنَّ الطَبِسسيبَ لَهُ عِلْمُ يَدُلُ بِهِ إِنْ كَانَ لِلْمَرْءِ فِي الأَيَّامِ تَأْخِسُورُ الطَّبِسِيبَ لَهُ عِلْمُ يَدُلُ بِهِ حَسَادَ الطَّبِسِ بُوخَسَانَتُ هُ العَسَقَاقِ سرُ

ويجب علينا أن نتحلى بالصبر والرضا في هذه الساعات العصيبة وأن نقتدى بما روى لنا من حديث أنس رضى الله عنه أن النبى عَلَى دخل على شاب ، وهو في الموت . فقال : ﴿ كَيْفَ تَجِدُكَ ؟ ﴾ قال : أرجو الله يا رسول الله ! وأخاف ذنوبي . فقال رسول الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى مَا يَرْجُو ، الله عَبَد ، في مِثْل هَذَا المَوْطِنِ ، إِلاَّ أَعْطَاهُ اللَّه مَا يَرْجُو ، وَأَمْنَهُ مَمَّا يَخَافُ » (٣).

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجة ، الجزء الثاني ، ص ٢١١ ، رقم ٣٤٤٠ .

<sup>(</sup>٢) مختصر صحيح مسلم ، ص ٣٨١ ، رقم ١٤٤٦ .

<sup>(</sup>٣) صحيح سنن ابن ماجة ، الجزء الثاني ، ص ٤٢٠ ، رقم ٣٤٣٦ .

وأن هذه الساعة تتطلب من الحميع الذكر والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن والصلاة والسلام على رسول المحقة، حينان تجد نفسك مشغلاً بكل هذا مع الجميع فتموت على حسن الختام .. وليعلم الجميع أن هذا قضاء الله وقدره واحتباره للأحياء وبلاء ليعمم الله الصديرين . قال تعالى :

﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَىٰ نَعْلَمُ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَابِرِينَ وَنَبْلُو أَخْبَارَكُمْ ﴾ [محمد: ٣] واعلم أخى الكريم وأختى الكريمة وأهلى وأحبائى أن بلاء الله لعباده يكون فى الخير والشر كما فى قوله تعالى:

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرْ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ [الانبياء: ٣٠] وقد ذكر الله لنا أنواعًا من البلاء في قوله تعالى :

﴿ وَلَنَبَلُونَكُم بِشَيْءٍ مِنَ الْخُوفُ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنفُسِ وَالشَّمَرَاتِ وَبَشَرِ الصَّابِرِينَ ( ١٤٠ ) اللَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ ( ١٤٠٠ ) وَبَشَرِ الصَّابِرِينَ ( ١٤٠٠ ) اللَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ ( ١٤٠٠ ) أُولَئِكُ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمْ الْمُهْتَدُونَ ( ١٤٠٠ ) \* [البقرة: ١٥٠ - ١٥٠ ]

لذلك وجب علينا التسليم بقضاء الله لنا وفينا في كل هذه الأمور المتقلبة والتي لا تستقر على حال . وكما قال تعالى :

﴿ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَو كُلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ التوبة: ٢٠٠]

وكما في قوله تعالى : ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ تُوْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ بِيدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ الْمُلْكَ مِمَن تَشَاءُ بِيدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ﴾ [آل عمران: ٢٦]

#### الوصية الشخصية

ومن الآن وقبل أن يفاجئك المرض أو الموت تقبول لورثتك : أرجو أن تعلموا جيداً قوله تعالى :

# ﴿ إِنَّمَا يُولَقَى الصَّابِرُونَ أَجْرِهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠٠]

لذلك أرجو أن يتحلى الجميع عندما يداهمنى المرض أو الموت بالصبر والرضا بقضاء الله وأن تأخذوا في أسباب الشفاء بأن لا تبخلوا على بالدواء والعلاج وأن لا تتأذوا مما أنا فيه فقد كنت عما قريب مثلكم. ومن قام بزيارتي يجب أن يخفف الزيارة عملاً بالسنة - حيث إن للمريض أحوالاً وله من الله الأجر والثواب - لما جاء في الحديث الذي روى عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله عَلَيْتُهُ: « مَنْ عَادَ مَرِيضًا نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: طبِّتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ ، وتَبَوَّأْتَ مِنَ الجَّنَةِ مَنْزِلاً » (1).

ويجب أن يدعو لى ويذكرني بالله وبِنُطْق الشهادة ، لما روى عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله عَيْنَة: «لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّه» (٢).

وأن لا يقال في حضرتي هذه إلا خيراً لما روى عن أم سلمة رضى الله عنها أنها قالت: قال رسول الله عنها: «إذَا حَضَرتُمُ المَريضَ أو المَيِّتَ ، فَقُولُوا خَيْرًا . فَإِنَّ المَلائِكَةَ يُؤُمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ »(٣).

<sup>(</sup>١) صحيح سنن ابن ماجة ، الجزء الأول ، ص ٢٤٤ ، رقم ١١٨٤ .

<sup>(</sup>٢) صحيح سنن ابن ماحة ، الجزء الأول ، ص ٢٤٤ ، رقم ١١٨٦ .

<sup>(</sup>٣) صحيح سنن ابن ماجة ، الجزء الأول ، ص ٢٤٤ ، رقم ١١٧٨ .

واعلموا أن من صبر واحتسب على ما أنا فيه فله الأجر العظيم لما روى عن أبى أمامة رضى الله عنه عن النبى مَنْفَقَقال : « يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ : ابْنَ آدَمَ ! إِنْ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى ، لَمْ أَرْضَ لَكَ ثُوابًا دُونَ الجُنَّةِ »(١).

وهكذا يكون أمر المؤمن كله خير في السراء والضراء لما روى عن صُهيب رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْة: « عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّه لَهُ خَيْرٌ ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحْدِ إِلَا الْمُؤْمِنُ ، إِنْ أَصَابَتُهُ سَرَّاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ، وَإِنْ أَصَابَتُهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ، وَإِنْ أَصَابَتُهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ » (٢).

فإذا صعدت روحي بالفعل والتي يجب عليكم التأكد من ذلك جيداً ويعلم ذلك أهل الطب والمجربون .

# اللَّيْلُ مَهْ مَا طَالَ لَابُدَّ مِنْ طُلُوعِ العَجْرِ وَالعُمْرُ مَهْما طَالَ لَابُدَّ مِنْ دُخُولِ التَّبْرِ

فبعد ذلك ابدأوا بتغميض عينى وتوجيهى إلى القبلة واسترونى بغطاء ، ثم ابدأوا بإبلاغ قرابتى وجيرانى وأصحابى وزملائى بأسرع وسيلة - كالهاتف مثلاً - وإياكم والنعى لما روى عن حذيفة رضى الله تعالى عنه أن النبى عَلَيْهُ لاكان ينْهَى عن النَّعِى (٣) . رواه أحمد والترمذى وحسنه

وابدأوا بسداد ديني قبل دفني أو تستسمحوا أصحاب الدَّين حتى لا أحبس عن المنه لل أو من أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي عَلَيَّةً قال : « نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْيهِ

<sup>(</sup>١) صحيح سنن ابن ماجة ، الجزء الأول ، ص ٢٦٦ ، رقم ١٢٩٨.

<sup>(</sup>٢) مختصر صحيح مسلم ، ص ٥٥٦ ، رقم ٢٠٩٢ .

<sup>(</sup>٣) بلوغ المرام ، ص ١٣٢ ، رقم ٥٢١ .

حتى يُقضَى عَنه ، (١). رواه الترمذي وقال حديث حسن

ولاتدخل على المرأة حائض أو رجل جنب إن أمكن ذلك لحضور الملائكة وأن يلتف حولى الصالحون .. ولا تتركونى لناقصات العقل والدين من النسوة قرابتى وغير قرابتى اللواتى يصدر منهن مايغضب الله من أمور نهى عنها النبى عَنَّهُ، فعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عَنَّهُ: ﴿ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الحُدُودَ، أَوْ شَتَّ الجُيُوبَ ، أَوْ دَعَا بِدَعُوكَ الجَاهِليَّةِ ﴾ . وفي لفظ: ﴿ وَشَتَّ وَدَعًا ﴾ (٢).

وما جاء في الحديث المروى عن أبي سعيـد الخدرى رضى الله عنه أنه قـال: لعن رسول الله على الله المستمعة » (٣).

ويجب أن يذكرني الجميع بالخير وأن يسامحوني لما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: قال رسول الله على « اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ ، وَكُفُّوا عَنْ مَسَاوِيهِمْ (٤).

وَالنَّاسُ مُنِ حَولِكَ يَضْحَكُونَ سُرُوراً فِي يَوْمُرِمَسُونِكَ ضَسَاحِكاً مَسسُرُوراً يَا ابْنَ آدَمَرَ وَلَكَ تُسْكُ أَمْكُ بَهَ مُحِسبيًسسا فَسَاحُسرَصُ عَلَى عَسَمَلَ يَنْكُونُ إِذَا بَكُوا

ولا يجوز أن يقبلني من لا يجوز له تقبيلي في حياتي .. ولا يجوز لأى امرأة أو فتاة قريبة أو غريبة أن تحدَّ عليَّ أكثر من ثلاثة أيام ما لم يمنعها زوجها أو ولي أمرها ، فإن

<sup>(</sup>١) رياض الصالحين، ص ٤٤٤، رقم ١.

<sup>(</sup>٢) مختصر صحيح مسلم ، ص ١٢٦ ، رقم ٤٦٤ .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داوود ، الجزء الثالث ، ص ١٩٣ ، رقم ٣١٢٨ .

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داوود ، الجزء الرابع ، ص ٢٧٥ ، رقم . . ٤٩ .

منعها فلا تحدَّ على مضلقًا .. ويجب على زوجتى أن تحدَّ على أربعة أشهر وعشر أيام كما في قوله تعالى :

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصَّنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنُ أَجَلَهُنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْروفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٢]

ولما روى عن أم عطية رضى الله عنها أنها قالت: قال رسول الله على: « لا تُحدُّ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثَلاثٍ ، إلا المرآة تُحدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . وَلا تَلْبَسَ ثُوبًا مَصْبُوغًا، إلا تُوب عَصْب، وَلاَ تَكْتَحِلْ وَلاَ تَطيَّبُ إِلاَّ عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا، بِنُبذَةٍ مِنْ قُسْطِ أَوْ أَظْفَارٍ » (1) .

وذلك بأن تترك التزين بالحليِّ والمجوهرات ووضح الكحل والطيب والحناء ولبس الحرير وما شابه ذلك . . ولا يجوز أن تخطب في هذه الفترة . . كما يكره لبس الأسود من الثياب للجميع إن قصد بذلك الحداد .

ويجب على زوجستى وبناتى وقريباتى وكل المسلمات أن يتخلقن بالأخلاق الحميدة وعلى رأسها الحياء لأنه من أسس الإيمان لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : قال رسول الله عَيِّكَة : « إِنَّ لِكُلِّ دِينِ خُلُقًا . وَإِنَّ خُلُقِ الإِسْلامِ الحَيَاءُ» (٢).

ومن الحياء أن لا يظهرن زينتهن ولا يتبرجن بأن حال من الأحوال أمام "شباب والرجال عامة والأقرباء خاصة طالما هم لا يحلون لهن ، وذلك صيانة لأنفسهن

<sup>(</sup>١) صحيح سنن ابن ماجة ، الجزء الأول ، ص ٣٥٦ ، رقم ١٦٩٧ .

<sup>(</sup>٢) صحيح سنن ابن ماجة ، الجزء التاني ، ص ٢ . ٤ ، رقم ٣٣٧١ .

وأعراضهن وامتثالاً لقوله تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَناتِكَ وَنسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفُن فَلا يُؤْذَيْن وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٢٠٠]

وأن يأتمرن بكل ما أمرهن به الله سبحانه وتعالى حتى في أصواتهن ومشيتهن فقد أمر الله نساء النبي علقة بهذا خاصة ونساء المسلمين والمؤمنين عامة كما في قوله تعالى:

﴿ يَا نِسَاءَ النَّبِيَ لَسْتُنَّ كَأَحَد مِنَ النِسَاء إِن اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعُ اللَّهَ فِي لِيَا نِسَاءَ النَّبِي لَسْتُنَّ كَأَحَد مِنَ النِسَاء إِن اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعُ اللَّذِي فِي فَيْ بُيُو تِكُنَّ وَلا تَبَرَّجُنَ تَبُرُجُ اللَّهُ لِيُدُهِبَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدُهِبَ الْجَاهِلَيَّةِ الأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدُهِبَ عَنكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا (آتَ ﴾ [الأحزاب: ٢٠، ٢٠٠]

وقد أمرهن الله سبحانه وتعالى بآداب لو تمسكن بها لكانت محبة الله لهن ولامتلأت قلوبهن بالإيمان . قال تعالى :

﴿ وَقُل لَلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَصْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِجَالِ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ لِللَّا لِمُعْوَلِيهِنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِجَالِ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ لِيَعْلَمُ مَا يُخْفِينَ أَوِ الطَّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيعْلَمَ مَا يُخْفِينَ أَوِ الطَّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيعْلَمَ مَا يُخْفِينَ أَو الطَّفْلِ اللَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [النور: ١٦]

ونقد ضرب الله لكن أيتها المسلمات خير مثل في الحياء ويا من تزاحمن الرجال والشباب في كل مكان دون حياء ولا خوف من الله في هذا المشهد القرآني البليغ حينما جاءت بنت شعيب تدعو من اصطنعه الله على عينه وهو موسى عليه الصلاة والسلام بالذهاب إلى أبيها ليجزيه ويشكره لما صنع نحو بناته .. قال الله تعالى :

﴿ فَجَاءَتُهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتحْيَاء قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْم الظَّالِمِينَ ﴾ سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْم الظَّالِمِينَ ﴾ القصص: ٢٠

# آصُـونُ عِسرُضِي بِمَسالِي لَا أَبَدَّدُهُ لَا بَارَكَ اللَّهُ بَعْسدَ العِسرُضِ فِي المَالِ

وانظروا إلى عاقبة المخالفين لكلام رب العالمين ولهَدْى سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم فعن ابن عباس وعمران بن حصين رضى الله عنهم عن النبى عَيْقُقال: «اطلَّعْتُ فِي الجَنَّةِ فَرَأَيْنُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الفُقَرَاءَ ، واطلَّعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النُّقَرَاءَ ، واطلَّعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النُّسَاءَ» (١). متفق عليه من رواية ابن عباس

وإياكن والتشبه بالرجال ، وكذلك أنتم أيها الشباب والرجال إياكم التشبه بالنساء لما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الشَّلُو لَعَن المرأة تتشبّه بالرجال، والرجل يتشبّه بالنساء » (٢).

وإياكن والخلوة بالرجال وانظروا جميعاً إلى الإخبارات والتوجيهات الشريفة والنفيسة في الحديث الذي أخرجه ابن ماجة وغيره: « أحْسِنُوا إِلَى أَصَّحَابِي ، ثُمَّ الَّذِينَ

<sup>(</sup>١) رياض الصالحين ، ص ٢٦٨ ، رقم ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) صحيح سنن ابن ماجة ، الجزد الأول ، ص ٣٢١ ، رقم ١٥٤٤ .

وسارعوا إلى تصفح كتاب ربكم عز وجل الذى أنزل إليكم بشيراً ونذيراً فقد حوت سور النساء والنور والأحزاب كثيراً من الأوامر والنواهي والآداب العامة والخاصة للجنسين الذكر والأنثى وللنساء والفتيات بصفة خاصة .

إِذَا الْمَرْءُ كَعَرْ يَلْبَسُ ثِيبَابٌ مِنَ النَّبِعَي تَقَلَّبَ عُسِرِيَانًا وَإِنْ كَانَ كَسَاسِيبًا وَخَسَيْسُ وُلِبَسَ اللَّهِ عَاصِيبًا وَخَسَيْسُ وُلِبَسَ اللَّهُ عَاصِيبًا

فسارعوا يا من سيسألني الله عنكم عند لقائه بالالتزام بهذه الأوامر والنواهي

<sup>(</sup>١) سلسلة الأحاديث الصحيحة ، الجلد الأول ، ص ٧١٧ ، رقم ٤٣٠ .

<sup>(</sup>٢) الجامع الصحيح ( سنن الترمذي ، الجزء الخامس ، ص ٩٨ ، رقم ٢٧٨٦ .

فحذار حذار أن تؤهلوا أنفسكم وبأعمالكم لدخول النار .. ويجب أن يكون كل منكم لبنة صالحة في صرح الإسلام فتبنوا أسركم وأوطانكم على التقوى والإيمان .. ولتكونوا القدوة والأسوة الحسنة لمن حولكم من الأنام .

# كَا تَنْهُ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِي مِ لَلَّهُ عَلَا مُكَايِكًا إِذًا فَ عَلْمَ عَظِيمُ

و أيتها النساء والفتيات لا تفرن غرائز الشباب والرجال بفتنتكن وإبراز جمالكن بزينتكن ورائحتكن ومشيتكن وكلامكن وخضوعكن واختلاطكن بين أوساط الشباب والرجال فتجنب كل هذا هو من شروط كل من رضيت بالله تعالى ربًا وبالإسلام ديناً وبمحمد علي الشباء ورسولاً .. وهى من المؤهلات لدخول الجنات من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ومن فعلت منكن خلاف ذلك وهى تنتسب إلى الإسلام بالوراثة وشهادة الميلاد فقد عرضت نفسها ووليها لدخول النار حتى ولو أدوا كل أركان الإسلام وهى خالية من تلك المحاسن والآداب والصفات الكريمة التي أمر بها الإسلام وقد قال الله تعالى:

<sup>(</sup>١) مختصر صحيح مسلم ص ٣٦٨ ، رقم ١٣٨٨ .

﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكَفُّرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكٌ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقَيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدَ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا وَعُمَلُونَ ﴾ [البقرة: ٨٠]

لذلك التزموا جميعاً أمر ربكم القائل في محكم التنزيل:

﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةً مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةً عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أَعِدَّتْ للمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٢]

فأنتم إن شماء الله من المتقين لو التزمـتم بما شرع الدين وأديتم حقـوق رب العالمين واتبعتم سنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام . « فَالتَقْوَى هِي السَّلاحُ الأُقْوَى ».

وإن أول ما يجب أن تفعلوه هو التفقه في أمور الدين والتي ستكون بمثابة المصباح الذي ينير لكم الطريق ولقد روى عن معاوية رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله الذي ينير دالله به خَيْراً يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ (١). متفق عليه

وأيضًا إن طلب العلم فريضة على كل المسلمين لما روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله على : « طَلَبُ العِلْم فَرِيضَةٌ عَلَى كُلٌّ مُسْلِمٍ ، (٢).

وقد قال الله تعالى في محكم التنزيل :

﴿ أَمَّنْ هُو قَانتُ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتُوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الأَلْبَابِ ﴾ [الزمر: ١]

<sup>(</sup>١) بلوغ المرام ، ص ٣٧٧ ، رقم ١٤٢١ .

<sup>(</sup>٢) صحيح سنن ابن ماجة ، الجزء الأول ، ص ٤٤ ، رقم ١٨٣ .

وبهذا تعبدون الله على علم وتسيرون في دنياكم على بصيرة ونور، وتتجنبون الوقوع في المحرمات والشبهات والتي وقع فيها زماننا هذا كثير من الناس - ولا حول ولا قوة إلا بالله - مع المحافظة على أركان الإسلام التي تبنى عليها سائر العبادات والمعاملات، فمن الناس من يتهاون في أداء فريضة الحج وهو قادر عليها مادياً وصحياً، ومنهم من يمنع الزكاة وقد امتلك نصابها، ومنهم من يتهاون في الصيام وهو قادر عليه، وكثير منهم من يغرط في أداء الصلاة بتركها أو عدم تأديتها في أوقاتها ومع الجماعة وفي بيوت الله وبكامل خضوعها وخشوعها وهي ميسسرة للسليم والمريض، ومنهم من لا يأمر بها أهله وزوجه وعياله ولا يعاقبهم على تركها، ولو علم الجميع خطورة هذا كله لحافظوا عليها أو الذي أوصيكم بالمحافظة عليه وخاصة الصلاة كما جاء في الأحاديث وكذلك سائر الأركان، حتى إن رسولنا الرحيم على تركها نيذكرنا ويأمرنا بالمحافظة على الصلاة بل لقد شدد في ذلك حينما حضرته سكرات الموت نقد روى عن أم سلمة رضى الله عنها أن رسول الله على كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: «الصلاة ، وما ملكت أيْمَانُكُمْ ، وما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه (۱).

وكان يحب الصلاة حباً جماً حيث إنها شرعت في السماء ليلة الإسراء والمعراج فكان شرفها كبير وعظيم..وكان إذا فزعه أمر هم إلى الصلاة .. وكان يقول: «أرحنا بها يا بلال»..وكان يقول: «وجعلت قرة عيني في الصلاة» .. فعن عبد الله أنه قال: حدثني أبي، حدثنا أبو عبيدة عن سلام أبي المنذر عن ثابت عن أنس رضى الله عنهم أن النبي قال: «حُبُّبَ إلى من الدُّنيا: النَّساء ، والطيِّب، وجَعَل قُرَّة عَيْنِي في الصَّلاةِ» (٢).

<sup>(</sup>١) صحيح سنن ابن ماجة ، الجزء الأول ، ص ٢٧١ ، رقم ١٣١٧ .

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد بن حنبل ، الجزء الثالث ، ص ١٢٨ .

ولقد وضح عَلَى خطورة تركمها فعن بريدة رضى الله عنه عن النبى عَلَى قال : «العَهْدُ الَّذِي بَيْنَا وَ بَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَها فَقَدْ كَفَرَ (١). رواه الترمذي وقال حديث حسن

وكذلك ما روى عن جابر رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله عَنْ يقول: (٢) . «بُنْ الرَّجُل وَبَيْنَ الشَّرْكِ وَالكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاقِ (٢) .

ولهذا فقد أكد لنا القرآن الكريم على إقامة الصلاة والمحافظة عليها والخشوع فيها ومعاقبة من يتهاون بها وفيها ومن يتركها حتى أن الله سبحانه وتعالى لم يُعفِ منها المجاهدين في سبيله – وفي معارك القتال –!! فكيف بنا ونحن ننعم بحياة السلم والرغد والاستقرار ؟! .. قال تعالى :

﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائفَةٌ مَنْهُم مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتَ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعْكَ وَلْيَأْتُ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعْكَ وَلْيَأْخُدُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلحَتَكُمْ وَأَمْتَعَتَكُمْ فَيَميلُونَ عَلَيْكُم مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِن مَّطَر أَوْ كُنتُم مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدُ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُونَّيَّمُ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلحَتَكُم وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدُ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُونَّا اللَّهَ أَعَدًا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُؤْمِنًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَتُم فَاقْتَمُوا السَّلاةَ فَاذْكُولُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَتُم فَأَقَيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الطَّمَانَتُهُمْ فَاقْدَا اللَّهُ قَيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَتُم فَأَقَيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَت عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مُؤْفُونًا وَتَعَلَى إِلَى الللّهَ إِنَا السَاءَ اللّهُ اللّهَ فَيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَتُهُ فَاقْتُودًا السَّاءَ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُونًا وَآلَ اللّهَ إِلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ فَيَا وَالْمَالِكُونَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَالهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

انظروا أيها الإخوة والأخوات إلى خاتمة الآيات الكريمة فهي غنية عن البيان .. وبهذا يتضح لنا جلياً ودون لبس أو غموض أن تارك الصلاة كافر .. فهو كافر بالله

<sup>(</sup>١) رياض الصالحين ، ص ، ٩ ٤ رقم ٦ .

<sup>(</sup>٢) مختصر صحيح مسلم ، ص ٦٢ ، رقم ٢٠٤ .

وأوامره. وكافربنعم الله التي لا يودى شكر هابت أدية العسلاة امتشالاً لأوامرالله ورسوله. وإن أول ما يحاسب به العبديوم القيامة من عمله العسلاة ، لماروى عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَفْقَة : "إِن الوَّلَ مَا يُحاسبُ بِهِ العَبْدُيوم القيامة من عمله عمل الله عنه قال: قال رسول الله عَفْقَة : "إِن الوَّلَ مَا يُحاسبُ بِهِ العَبْدُي وَ القيامة من عَمله عسلاتُه ، فَإِن صَلُحت فقد الفلاح والله عَفْقة : "إِن الْوَلْمُ وَالله الله عَنْقة الله عَلَى مَنْ الله عَنْه عَلَى مَنْ الله عَلْمَ عَلَى هَذَا الله عَلْمَ عَلَى هَذَا الله عَلْمَ الله عَلَى هَذَا الله عَلْمَ عَلَى هَذَا الله عَلْمَ الله عَلْمَ عَلَى هَذَا الله عَلْمَ عَلَى هَذَا الله عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ الله عَلْمَ عَلْمَ الله عَلْمَ عَلْمَ الله عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ الله عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ الله عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ الله عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ الله عَلْمَ عَلْمَ الله عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ الله عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ الله عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمَ عَلْمُ عِلْمُ عَلْمُ عِلْمُ عَلْمُ عَا

ولقد طُرِدَ إبليس من رحمة الله لعدم استجابته لأوامره سبحانه حينما أمره الله بالسجود لآدم - وهي سجدة واحدة - فيما بالنا وقد أُمِرْنَا من الله عز وجل وفي آيات كثيرة بإقامة الصلاة والخشوع فيها والمحافظة عليها والوعيد بتركها .. ومن تركها فهو كافر بالله ... متكبر على خالقه ورازقه سبحانه وتعالى .

قال تعالى :

﴿ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ﴿ إِنَ مِنْ أَيَ شَيْء خَلَقَهُ ﴿ إِنَ مَن نَطْفَة خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ﴿ آ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَرَهُ ﴿ ﴾ [عُبس: ١٧ - ٢٢]

وليعلم الجميع أن من ترك الصلاة وأهملها لابد له وأن يتبع الشهوات حيث إن تأدية الصلاة بخشوعها والإخلاص فيها تجعل المؤمن دائمًا يراقب الله في سائر أعماله وهو أنه سبحانه وتعالى مطلع عليه يسجل عليه حركاته وسكناته .. ومن تركها فلا رادع له ولا خوف ومآله وكما قال سبحانه وتعالى :

﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُوْنَ غَيَّا ۞ إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَن وَعَـمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ۞ إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَن وَعَـمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ۞ [ مريم: ٢٠،٥٩]

<sup>(</sup>١) رياض الصالحين ، ص ٩٠ ، رقم ٨ .

المَّعْرِفَةُ وَأَسُ مَالِي ٠٠ والعَثْلُ آصَلُ ديني ٠٠ وَالحُبُّ آسَاسِي ٠٠ وَالشَّوْقُ مَرِكَبِي ٠٠ وَذِكُرُ اللَّهِ ٱنْيَسِي ٠٠ وَالشِّتَةُ كُنْزِي ٠٠ وَالحُرْنُ رَفِيعْي ٠٠ وَالعِلْمُ سِلاَحِي ٠٠ وَالصَّبْرُ رِدَاثِي ٠٠ وَالعَلْمَ سُلِوَي ٠٠ وَالعَلْمُ سُلِوَي ٠٠ وَالعَلْمُ مُنْيَعِي ٠٠ وَالطَّاعَةُ حَسْبِي ٠٠ وَالجِهَادُ خُلُتِي ٠٠ وَوَلَّ أَعَيْنِي فِي الصَّلَاةِ٠٠

والكبرياء أيها الإنسان المسكين والعظمة والألوهية لا تكون إلا لواحد ألا وهو الله سبحانه وتعالى فقد روى عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: قال رسول على «يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: الكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالعَظَمَةُ إِزَارِى. مَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا، أَلْقَيْتُهُ فِي جَهَنَّمَ » (١).

فأنت أيها المسلم المسكين كيف تحارب ربك وتعصاه ؟! قال الله تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۞ إِن يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۞ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۞ ﴾ [فاطر: ١٠-١٧]

وإياكم والظلم والذى قد حرمه الله على نفسه فإن الظلم ظلمات يوم القيامة لما روى عن جابر رضى الله عنه أنه قال: قال رسول عَلَيْكَ: «اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ »(٢). أخرجه مسلم

لاَ تَظَلِسَنَّ إِذَا سَسَا كُنْتَ مُسَسَّسَدُواً فَسَالظُّلُمُ تَرْجِعٍ مُسَسُّبَاهُ إِلَى النَّلَمَ تَنَامرُ عَيْنُكَ يَا ظَالِمرُ وَالمَظْلُوم مُسْتَنَبِهُ يَدُعُسُوعَلَيْكَ وَعَسَيْنُ اللَّهِ لَمرْ تَنَعرِ

<sup>(</sup>١) صحيح سنن ابن ماجة ، الجزء الثاني ، ص ٤٠٥ ، رقم ٣٣٦٥ .

<sup>(</sup>٢) بلوغ المرام ص ٣٦٩ ، رقم ١٣٨٤ .

وإن عواقب الظلم وأمثاله وخيمة وخطيرة في الدنيا ويوم القيامة وهي تذهب بكل رصيد الإنسان من الحسنات لما روى عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله قال: «المُقْلِسِ؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: «المُقْلِسُ مِنْ أُمِّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ القِيامَةِ بِصَلاَةٍ وصييامٍ وزَكَاةٍ وقَدْ شُتَمَ هَذَا، وقذف هَذَا، وأكل مال هذا وسفك دَم هذا، وضرب هذا، فيعطي هذا مِنْ حسناتِهِ، وهذا مِنْ حسناتِهِ، فإنْ فنيت حسناتِه، قبل أنْ يقضي ما عليه أنجذ مِنْ خطاياهم ، فطرحت عليه ، ثم طرح في النّار (١).

وحتى لا يغتر كل واحد منكم بما يؤدى من عبادات وقد تغافل وأساء إلى خلق الله في المعاملات والذين سترد إليهم حقوقهم كاملة دون نقصان في الآخرة أمام العدالة الإلهية وبالحسنات والسيئات وتكون من أصحاب النار من أجل نقصان حسنة واحدة لم ولن تجد وقتها من يقرضك أو يمنحك إياها حتى ممن كان أقرب الناس إليك في دنياك ألم تقرأوا قوله تعالى ؟!:

﴿ يَوْمَ يَفُرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (٣) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٣) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (٣) لِكُلِّ الْمُرئُ مِنْهُمْ يَوْمَئُذُ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (٣) ﴾ [عبس: ٢٠ - ٢٠]

وإياكم ودعوة المظلوم فإنها لا ترد عند الله ولا يغفل عنها .. قال تعالى :

﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ عَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴾ [إبراهيم: ٢١]

واَعْدِلْ مَعَ الظَّالِيرِ مَسْهُ مَسَا ظَلَمَرْ كَرِهِسَاً واعْنَبَسِسرِها عَسسدَمَرْ عَشْ دَضِسِيسًا وَالْمَجُسُرُ دَوَاعِي الأَلْمَرُ نِهَسَايَةُ الدَّنُيسَسَا فَسِنَاءٌ فُعَيِشْ فِيسِهَسَا

<sup>(</sup>١) مختصر صحيح مسلم ، ص ٤٨٤ ، رقم ١٨٣٦ .

وهناك ثلاث دعوات مستجابات وعلى رأسهن دعوة المظلوم لما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَ: «ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ يُستَجَابُ لَهُنَّ. لاَ شَكَّ فِيهِنَّ: دَعُوةُ المَظْلُومِ، وَدَعُوةُ المُسافِرِ، وَدَعُوةُ الوَالِدِ لِولَدهِ (١).

وحتى يكون كل واحد منكم قريباً إلى الله قريباً إلى الناس قريباً إلى الجنة فلا يتعامل مع خلق الله بالظن والتجسس والغيبة فهذا من أبواب ظلم الناس والتجنى عليهم والتي أمرنا الله باجتنابها حيث قال:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِثْمٌ وَلا تَجَسَسُوا وَلا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الحجرات: ١٧]

ولقد جاء في الحديث الشريف فيما روى عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: ﴿ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ ﴾ (٢). متفق عليه

أما عن الغيبة والتي هي فاكهة الناس في مجالسهم فلقد ذمها الإسلام ونبه عنها لما روى عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله ورسوله أعلم. قال: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ». قيل: أفرأيت إن كان في أخى ما أقول؟ قال: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَهُ (٣). أخرجه مسلم قال: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَهُ (٣). أخرجه مسلم

وإن كثيراً من الناس وممن ينتسبون إلى الإسلام وربما يؤدون فرائضه ليتكلمون (١) صحيح سنن أبن ماجة ، الجزء الثاني ، ص ٣٣١ ، رقم ٣١١٠ .

<sup>(</sup>٢) بلوغ المرام ، ص ٣٦٩ ، رقم ١٣٨٨ .

<sup>(</sup>٣) بلوغ المرام ، ص ٣٧١ ، رقم ١٣٩٥ .

بالكلمة ولا يلقون لها بالا ويتجاهلون جزاءها وعقابها عند الله إلا من رحم ربى ، فانتبهوا إلى هذا الأمر الحطير يا ورثتي ويا أحبابي ويا أيها المسلمون جميعاً لما روى عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عَيْضَقَال : «إنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلمَة مَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيهَا ، يَهُوى بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدُ مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَعْرِبِ (١).

لهذا فقد خاطب الله المؤمنين في كتابه العزيز ناصحًا ومرشداً ومتوعداً بقوله تعالى:

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِن نِسَاءٌ مِن نِسَاءٌ مِن نِسَاءٌ مِن نِسَاءً عَسَىٰ أَن يَكُنَ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلا تَنابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِعُسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [الحجرات: ١١]

فالتزموا بإرشادات الله لكم واحترموها واعملوا بها لقوله تعالى :

﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ( 3 ) ﴾ [الأنفال: ٤٦]

ولا تكونوا أيها الأحباب ممن وبخهم الله في كتابه العزيز بقوله تعالى :

إِذَا آرَدُتَ آنُ تَعْسُرِفِ مَكَانَتِكَ عِنْدَ اللَّهِ ٠٠ فَسِاعُسِرِفِ مَكَانَةَ اللَّهِ فِي نَفْسِسِكَ

﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسكُمْ وَأَنتُمْ تَتلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ [ البقرة: ٤٤]

<sup>(</sup>۱) مختصر صحیح مسلم ، ص ٥٥٦ ، رقم ٢٠٩١ .

ولا تتفاضلوا مع بعضكم بأمور الدنيا وحطامها .. فالتقوي هي السلاح الأقوى وهي المعيار الحقيقي عند الله لقوله تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرِ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَ مَكُمْ عندَ اللَّه أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ خَبيرٌ ﴾ [الحجرات: ١٦]

ولَسْتُ أَرَى السَّعَسَادَةَ جَسْعِ مَسَال وَلَكِنَّ التَّسِعِيُ هُوَ السَّعِسِيلُ وَتَعْسوَى اللَّه حَسيسرُ الزَّادِ ذُحُسرًا وَعِسْدَ اللَّهَ لِلأَسْتَى مَسسسزيدُ وَإِذْرَاكُ الَّذِى يَأْتِى قَـــرب بُ وَلَكُنَّ الَّذِى يَمْسِضَى بَعَسِيدُ

لأن الناس سواسية كأسنان المشط ويجوعون فيأكلون ويعطشون فيشربون ثم بعد ذلك يفرّغون وإذا هجم عليهم النعاس ينامون وإذا جاءهم الموت يلبون ولا يعصون ثم يرجون منها بدون المال والأزواج والبنين .. فعلام التفاضل والتكبر أيها الضعفاء المساكين؟!

لذلكاعملو اجميعابالنصائح النفسية التيجاءت في كتابر بكمو فيسنة نبيكم عليه الصلاة والسلام ولماروى عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لاتَحَاسَدُواولاتَنَاجَشُوا، وَلاَتَبَاغَضُوا، وَلاَتَبَاغَضُوا، وَلاَتَدَابَرُوا، وَلاَيَبعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْع بَعْض ، وَكُونُواعِبَادَاللَّه إِخْوَانًا ، الْمُسْلَمُ الْحُوالُسْلِم : لاَيظلمهُ ، ولا يَخْذُلُهُ، وَلاَيَحْقُرُهُ التَّقُوكَ هَاهُنَا - ويشير إلى صدره، ثلاث مرات-بِحَسب امرىءمنَ الشَّرَّانُ يَحْقُرْآخَ اهُ الْمُسْلَمَ. كُلَّ الْمُسْلَمِ عَلَى الْمُسْلَمِ حَرامٌ: دَمُّهُ وَمَالُهُ، وَعرضه» (۱) أخر جهسلم

<sup>(</sup>١) بلوغ المرام ، ص ٣٧١ ، رقم ١٣٩٦ .

## الدُّنيَا سَاعَةٌ فَاجْعَلْهَا طَاعَةٌ وَالنَّفْسُ طَمَّاعَةٌ فَٱلْزِمْهَا التَّنَاعَةُ

لذلك فالمسلم أخو المسلم مهما كان بينهم من فوارق الطبقات والمناصب والأرزاق لما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله على قالت الله ألحو المسلم ألحو المسلم لا يَظْلِمُهُ ، وَلا يُسْلِمُهُ ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَة أَخِيهِ ، كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَرَّجَ اللهُ عَنْ مُسْلِمً اللهَ عَنْ مُسْلِمً اللهَ عَنْ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهَ يَوْمِ القِيَامَةِ ، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ الله يَوْم القِيَامَةِ ، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ الله يَوْم القِيَامَةِ ، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ الله يَوْم القِيَامَة ، (١).

لِاَتَمْنَعَنَّ يَد المَعَسرُوف عَنْ أَحَسد فَدْ مَانَ قَسَوْمرُّ وَمَسَا مَسَاتَتُ مُكَارُمُهُمرً

مَا دُمُٰتَ مُ خُستَدِراً فَالسَّعَدُ تَارَاتُ وَعَاشَ قَدُوْمُ وَهُمُ إِبَيْنِ النَّاسِ آمُواَتُ

ولا غنى للناس عن الناس فى أمور حياتهم كلها ، فكل منهم مسخر للآخر بحسب حاجته وحرفته ووظيفته وإن للمسلم على المسلم حقوقاً أيها المسلمون مهما على علت مناصبكم ومن باب إسلامكم وإيمانكم يجب أن تحترموها وتؤدوها لما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله على: «حَقُّ المُسْلِم عَلَى المُسلِمُ سِتٌ : إِذَا لَقِيتُهُ فَسَلَّمُ عَلَيْهِ ، وإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبُهُ ، وَإِذَا استَنْصَحَكَ فَانْصَحُهُ ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ الله فَسَمَّةُ ، وإِذَا مَرضَ فَعُدهُ ، وإِذَا مَاتَ فَاتَبَعْهُ ، (٢). رواه مسلم .

ومن حسن إسلام المرء أحبتى الكرام تركه ما لا يعنيه فعن أبي هريرة رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله على المربع أنه قال : قال رسول الله على الله على المربع أنه قال على الله على الله

<sup>(</sup>١) مختصر صحيح مسلم ، ص ٤٨٣ ، رقم ١٨٣٠ .

<sup>(</sup>٢) بلوغ المرام ، ص ٣٥٨ ، رقم ١٣٤٠ .

<sup>(</sup>٣) بلوغ المرام ، ص ٣٦٧ ، رقم ١٣٧٧ .

ولقد وضع لنا رسول المعالة الاجتماعية بين الناس في التعامل مع بعضهم البعض لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: قال رسول الله الله عنهما أنه قال: قال رسول الله الله عنهما أنه قال المعنف المعنف

أى أن الإسلام يكره أن يضر المسلم أخاه المسلم ، بل أن يضر المسلم نفسه وصحته ومن يعول .

إِذَا شِئْتُ أَنْ تَحْيَا سَكِيعًا مِنَ الأَذَى لِسَسَانَكَ لَا تَذَلَّكُ رُبِهِ عَسَوْدَةً الْمُسرَىءِ وَعَسَيْنُكَ إِنْ آبُلدَتْ إِلَيْكَ مَسَعَسَايبًا وَعَاشِرْ بِمَعْرُوف وَسَامِحْ مَنِ اعْتَدى

وَحَظُّكَ مَسوفُ وَرُ وَعِسرَ خُكَ صَسيَّنُ فَبِحُلُّكَ عَسسورات وَلِلنَّاسِ السُن وفَسَصُنْهَا وَقُلُ يَاعَينُ لِلنَّاسِ أَعْينُ قَسادِق وَلَكِن بِالَّتِي هِي آخسسنُ

وإن من أكبر الكبائر أيها الأحباب لهو الشرك بالله والإضرار بالناس وخاصة (الجار) والذى قد اعتنى به الإسلام كثيراً لما روى عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الجار) و مَازَالَ جَبْرِيلُ يُوصِيني بِالجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُّورَثُهُ (٢).

وإن الجار على ثلاثة أصناف: فجار لك وهو على غير الملة (فله حق الجوار)..
وجار لك وهو من المسلمين وله حقان (حق الجوار وحق الإسلام) .. وجار لك من
أهلك وأرحامك وهو مسلم فله ثلاثة حقوق (حق الجوار وحق الرحم وحق الإسلام) ..
وهناك من الحقوق الكثير .. لذا وجب عليكم أن تؤدوا لكل ذى حق حقه وإن هذا لمن
الإيمان وها هى بعض الحقوق فى الحديث روى أبي شُريح الخزاعى رضى الله أن النبى

<sup>(</sup>١) صحيح سنن ابن ماجة ، الجزء الثاني ، ص ٣٩ ، ١٨٩٦ .

<sup>(</sup>٢) صحيح سنن ابن ماجة ، الجزء الثاني ، ص ٢٩٦ ، رقم ٢٩٦٢ .

عَلَىٰهَ اللهِ عَلَىٰ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ ، فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ . وَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، فَلْيَـقُلْ خَـيْراً أَوْ وَاليَـوْمِ الآخِرِ، فَلْيَـقُلْ خَـيْراً أَوْ لِيَسْكُتُ وَاليَـوْمِ الآخِيـرِ فَلْيَـقُلْ خَـيْراً أَوْ

ولقد أشار أيضا الحديث بجماله وكماله أن إكرام الضيف من الإيمان حيث أن البخيل بعيد عن الناس بعيد عن الجنة بعيد عن الله .. فالكرم الكرم أيها الكرماء .. أما الحصلة الأخيرة من هذا السلسبيل فهى أن يقول المؤمن خيراً أو ليسكت حيث إن كل كلمة تخرج من فيه مسجلة عليه وسيسأل عنها .. قال الله تعالى :

﴿ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ (١٧) مَا يَلْفِظُ مِن قَوْل إِلاً لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (١٨) ﴾ [ق: ١٨، ١٧]

وإن المتهاونين في هذا الأمر سيفاجؤون يوم القيامة أن الله قد سطَّر لمهم الصغائر والكبائر التي اقترفوها في دنياهم ليحاسبهم عليها جزاءً وفاقاً .. قال تعالى :

﴿ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جَعْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّة بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَن نَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ﴿ إِنَ وَوَضِعَ الْكَتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مِمْشْفَقِينَ مِمَّا فَيه وَيَقُولُونَ يَا وَيُلْتَنَا مَا لِهَذَا الْكَتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَملُوا حَاضِرًا وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ إِنَ الْكَهْفَ: ١٠،١٤ ]

لذلك مدح الله المؤمنين في القرآن الكريم حينما قال:

﴿ وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾ [المؤسون: ٣]

<sup>(</sup>١) صحيح سنن ابن ماجة ، الجزء الثاني ، ص ٢٩٦ ، رقم ٢٩٦١ .

وفي قوله تعالى :

﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُو َ أَعْرَضُوا عَنَّهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴾ [القصص: ٥٠]

حيث إنهم قد اطلعوا على كتاب ربهم الذى قص عليهم مايحدث في دنياهم وما سيحدث في أخراهم فراقبوا الله عز وجل في سائر أحوالهم لعلمهم بالحساب والجزاء .. قال تعالى :

﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۞ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿ ﴾ ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿ ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨]

فإياكم والجاهلين والغافلين والفسقة والعاصين واعلموا بحديث سيد المرسلين عليه الصلاة وأبهى التسليم الذي رواه أبو سعيد الخدري رضى الله عنه عن النبي عَلَيْكُ قال: «الأ تُصاحب إلا مؤمنًا، وَلاَ يَأْكُلُ طَعَامَكَ إلاَّ تَقِي،(١) رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس

إِنَّ آخَسَاكَ الْحَقُّ مَنْ كَسَانَ مَسِعَكُ \* وَمَنَ يَضُرُ يَضُسِهُ لِيَنْ فَسِعَكُ وَمَنَ يَضُرُ يَضُسَهُ لِيَنْ فَسِعَكُ وَمَنَ إِذَا رَبِّ الزَّمَسِانِ صَسِدَّعَكُ شَسَنَّتَ فِيكَ شَسَمَلَهُ لِيَهِ حَسَعَكُ ا

لأن هذا الأخ المؤمن سيكون المرآة العاكسة لسلوكياتكم وأفعالكم التي من خلال سترون عيوبكم وأخطاءكم وطاعتكم ومعصيتكم وإسلامكم وإيمانكم فهو دائما ما يذكركم بربكم ولقد روى عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله عنه أنه قال: قال رسول الله عنه أنه قال: قال رسول الله عنه أنه قال عنه المؤمن، (٢) أخرجه أبو داود بإسناد حسن

<sup>(</sup>١) رياض الصالحين ، ص ٢١٠ ، رقم ٧ .

<sup>(</sup>٢) بلوغ المرام ، ص ٣٧٩ ، رقم ١٤٣٤ .

وإياكم والنفاق فهو الميكروب المعربد في شخصية الإنسان الذي لا مبدأ له ولا كيان .. ورسولنا عَيِّقَالذي أدبه ربه فأحسس تأديبه وهو الذي بُعث ليستمم مكارم الأخلاق والذي كان خلقه القرآن ولقد وصفه الله في قوله تعالى :

### ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ١]

إنه ليشرح لنا في هذا الحديث الشريف صفات المنافقين فلقد روى عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله عَلَيْهُ: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ : إِذَا حَدَّثُ كَذِبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخُلُفَ ، وَإِذَا حَدَّثُ كَذِبَ ، مَتَفَى عليه .

إِذَا الْمَرْءُ لاَ يَلْغَسَاكَ إِلاَّ تَكَلَّنُسَا فَسَغِي النَّا ﴿ إِبْدَالٌ وَفِي التَّسْوَكِ رَاحَةً فَسَمَا كُلُّ مَنْ تَهْسُوالا يَهْسُواكَ قَلْبُهُ إِذَا لَمَرْ يَكُن صَفُو الوِدَادِ طَبِسِيعَةً وَلاَ خَسَيْسَ فِي حِلِّ يَخُسُونَ حَلَيلَهُ وَيُنْكِرُ عَسَيْسَةً قَسَدُ تَقَادَمَ عَهُدَلاً سَسَلام عَلَى الذَّنْيَسَا إِذَا لَمَرْ يَكُن بِهِسَا

فَدَعُهُ وَلاَ تَكُنُسُ عَلَيْهُ النَّاسُ فَا وَفِي القَلْبِ صَبْرُ لِلْحَبِيبِ وَلَوْجَفَا وَمَا كُلُّ مَنْ صَافَيْتَهُ لَكَ قَدْ صَفَا فَسَلاَ حَسَيْسُ وَفِي وُدُّ يَبَعِيءُ تَكَكَلُّفَ فَسَلاَ حَسَيْسُ وَفِي وُدُّ يَبَعِيءُ تَكَلَّفُ وَيُظْهِرُ سُراً كَانَ بِالأَمْسُ فِي حَفَا صَدِيقٌ وَفِي يَصْدُقُ الوَعُدُ مَنْصِفَا صَدِيقٌ وَفِي يَصْدُقُ الوَعُدُ مَنْصِفَا

وكفاكم ماحكاه الله عنهم في سورة النساء .. قال تعالى :

﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُو خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَلِيلاً (١٤٦) مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلكَ لا إِلَىٰ هُولُاءِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِد لَهُ سَبِيلاً (١٤٦) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هُولاءِ وَلا إِلَىٰ هَوُلاءِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِد لَهُ سَبِيلاً (١٤٦) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

<sup>(</sup>١) بلوغ المرام ، ص ٣٦٩ ، رقم ١٣٨٦ .

لا تَشْخَـٰذُوا الْكَافَرِينَ أَوْلَيَـاءَ من دُون الْمُؤْمنينَ أَتُريدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّه عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّسِينًا ﴿ 151 إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَل منَ النَّارِ وَلَن تَجـدَ لَهُمْ نصيرا (١٤٥) ﴾ [الساء: ١٤٢ - ١٤٠]

نعوذ بالله من النفاق وسبِّيء الأخلاق ونسأله تعالى أن يجعلنا من المسلمين المؤمنين المحسنين إنه سميع مجيب.

إِذَا قَلَّ مَسالى فَمَرَخِلٌّ يُصَساحِسبُنِي وَفَى الزِّيَّادَةُ كُلُّ النَّاس خسسلاَّنَى وككم عكس لُوِّ لأَجل الماَل صكسادةَنى وكمَر من صديق لأجل المال عكادانى رَآيْتُ النَّاسَ قَدْ مَالُوا إِلَى مَنْ عندُلاً مَالُ وَمَنْ لا عندُلاً مَالُ فَعَنْهُ النَّاسُ قَدْ مَالُوا رَآيْتُ النَّسَ قَلَا ذَهَبُوا إِلَى مَنْ عِنْدَةَ ذَهَبُ رَآيَتُ النَّاسَ مُنْفَضَّةٌ إِلَى مَنْ عِنْدُلَا فِضَّةً

وَمَنْ لاعندُا ذَهَبُ فَعَنَهُ النَّاسِ قَدَ ذَهَبُوا ومَن لا عنلاً فضا فعنه النَّاس منفضه

وأوصيكم بأن تكونوا إخوانا متحابين وعلى الخير متعاونين وعن الشر متباعدين وللشحناء تاركين ولـصلة الأرحام غير قـاطعين .. فهي من القربـات إلى الله ومن وصلها وصله الله ومن قطعها أو سعى في قطعها قطعه الله ، وقد حثنا ورغبنا في الحفاظ عليها . نبينا عَلَيْهُ فعن أبي هريرة رضى الله عنه أنه قال : قـال رسـول الله عَلَيْنَة : «مَنْ أَحَـبٌ أَنَّ 

وإن سنام البر والصلة والمعروف والإحسان لهو للوالدين أحياءً وأمواتاً ولقد قرن الله سبحانه وتعالى الإحسان إليهما بعبادته سبحانه حيث قال:

<sup>(</sup>١) بلوغ المرام ، ص ٣٦٢ ، رقم ١٣٥٦ .

﴿ وَقَضَىٰ رَبُكَ أَلاَ تَعْبُدُوا إِلاَ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكَبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كَلاهُمُا فَلا تَقُل لَهُمَا أُفَ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا ﴿ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ اللَّكَ مِنَ الرَّحْمَة وَقُل رَّبَ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبِيَانِي صَغِيرًا ﴿ آ ﴾ [الإسراء: ٢٢، ٢٢]

ويتجلى ذلك بأروع أمثلة البيان في قوله تعالى :

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمَّهُ وَهُنَا عَلَىٰ وَهُن وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَن اشْكُرْ لِي وَلُوَالدَيْكَ إِلَيَّ الْمُصِيرُ ﴾ [نقمان: ١٠]

حقا إلى المرجع والمصيريا من ستحسن إلى والديك لتنال الدرجات العُلى والأجر والثنواب الأوفى من ربع جسواد كريم .. وإنّ الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في الخصوص .

فَ قُلْتُ عَسلامَ تَنْتَسحبُ استَسالاً؟ وَآهُلِي جَمِيعاً دُونَ خَلْقِ اللّهِ مَاتُوا؟!

مَ سَرَدُن عَلَى المُرُوعَةَ وَهِي تَبْعِي فَصَلَى المُرُوعَةَ وَهِي تَبْعِي

وإن ما نلمسه في تربية عيالنا من أول ما تحمل الأم جنينها إلى أن تضعه ثم السهر عليه والالتفاف حوله من الوالدين بالرعاية والتربية والتعليم حتى يصير شاباً مدركاً .. لكان كافياً لرد الإحسان والجميل والمعروف إليهما . قال تعالى :

﴿ هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلاَّ الإِحْسَانُ ﴾ [الرحمن: ١٠]

والويل ثم الويل ثم الويل لمن أدرك أبويه أو أحدهما ولم يقم على برهما ومحبتهما والعطف والإحسان إليهما وعدم تفضيل سواهما عليهما من زوجة ومال وعيال ..

ويجب أن يُكثر الدعاء لهما أحياءً وأمواتاً .. وبهذا كله فلم ولن يوفيهما حقهما حيث إن حقهما كثير وكثير وعظيم .

#### َ بَــــارَبُ

لذلك كله فليسارع كل منكم إلى التوبة الصادقة التي يتجلى فيها الندم على ما فات من الذنوب والتقصير والعصيان والاقلاع عن الذنوب مع العزم الأكيد بعدم العودة إليها وإن الفرصة لسانحة لكم يامن قصرتم في جنب الله وإن الله يغفر الذنوب جميعًا لمن تاب ورجع إليه وأناب .. قال تعالى :

﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: ٥٠]

عَبْدِي أَطَعْتَنَا فَقَرَّبْنَاكَ .. وعَصَيْتَنَا فَأَمْهَلْنَاكَ .. ولَوْعُدُنَ إِلَيْنَا بَعْدَ ذَلِكَ لَتَبلِنَاكَ

ولقد جاء في الحديث عن أنس رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله عَلَيْهُ: «كلُّ بَني آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ (١) أخرجه الترمذي وابن ماجة وسنده قوى

<sup>(</sup>١) بلوغ المرام ، ص ٣٦٨ ، رقم ١٣٧٩ .

فلا تدع الفرصة تفوتك حيث لا يكون بعدها إلا الندم والحسران وتكون يومها -أى يوم القيامة - من الظالمين الذين وصفهم الله في القرآن الكريم بقوله:

﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً ﴿ آَ ا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلانًا خَلِيلاً ﴿ آَ لَكَ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنسَانِ خَذُولاً ﴿ آَ ﴾ [الفرقان: ٢٧ - ٢١]

> لاَ تَخْسِضَعَنَّ لِسَخْلُوقَ عَلَى طَمَعَ لَنْ يَقْدِرَ العَبِٰدُ أَنْ يُعْطِيلًا خَرِدْلَةً فَسِلاَ تُصَاحِبُ قَسُوياً تَسْتَسَعِسَزُّ بِهِ واسْتَرَزِق اللَّهُ مِسعًا فِي خَرَائِينِهِ

فَسِانِ ﴿ ذَلِكَ نَفْصُ مِنْكَ فِي اللّهِ بِنِ اللّهِ بِإِذْنِ اللّهِ عَنْ طِينَ اللّهِ بِالْأَبِاذِن اللّهُ اللّهِ مِنْ طَينَ اللّهُ اللّهِ مَنْ عَنْ حَدْثُ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ وَكُنْ عَنْ مِنْ اللّهُ اللّه

ولا تكن من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً وقد أخبرنا الله عنهم بقوله تعالى :

﴿ قُلْ هَلْ نَنَبُكُم بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً ﴿ ١٠٠٠ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسَبُونَ صُنْعًا ﴿ ١٠٠٠ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلا نُقيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ﴿ ١٠٠ ﴾ [الكهف: ١٠٠ – ١٠٠]

<sup>(</sup>١) صحيح سنن ابن ماجة ، الجزء الثاني ، ص ٣٢١ ، رقم ٣٠٧٦ .

### يَانَفْسُ تُوبِي فَسَإِنَّ الْمَوْتَ قَسَدْ حَسَانًا وَآعْصِي الْهَوَى فَإِنَّ الْهَوَى مَازَالَ فَتَّانًا

واعلموا أن الله ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم فعن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله عنه أنه ألله لا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ ، وَلَكِنْ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى عُمُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ ، وَلَكِنْ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى عُمَالِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ » (١) .

ومَسالزِمَساننا حَسيْبُسِوانَا وَسَيْبُسُوانَا وَيَاكُلُ بَعْسَفُنَا بَعْسَفًا عَسِيّانَا

نَعِسِيبُ زَمَسانَنَا وَالعَسينُ فِسِينَا ولَيسَ اللذِّنْبُ يَسَاكُلُ لَحْمرَ ذِيْسِ

فالمعيار الحقيقي عند الله هو الأعمال التطبيقية النابعة من القلوب ابتغاء مرضاته وليست للمباهاة والخيلاء ومراءاة الناس فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك ، وكل عمل يُشرك فيه مع الله فهو باطل . . كما في قوله تعالى :

﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَـحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [الزمر: ١٠]

فاستغفروا الله أيها المسلمون امتثالاً لقوله تعالى :

﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا ۞ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ۞ وَيُمْدُدُكُم بِأَمْوَال وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَّات وَيَجْعَل لَكُمْ أَنْهَارًا ۞ مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لَلَّهُ وَقَارًا ۞ } [س: ١٠-١٠]

واسألوه سبحانه دائماً الرحمة والمغفرة والرضوان فهو السميع المجيب وهو القائل في محكم التنزيل :

<sup>(</sup>١) صحيح سنن ابن ماجة ، الجزء الثاني ، ص ٤٠٠ ، رقم ٣٣٤٢ .

﴿ وَقَالَ رَبُكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ١٠٠]

فَسَعَلْنَا خَطَآيَانَا وَسَتْرُكَ مُسِسْبِلً وَلَيْس لِشَيْء أَنْتَ سَساتِرُا كُسَشْنُ إِذَا نَحْن لَعَرْ نُخطِيءُ وَتَعْفُسُو تَكَرَّمُنًا فَمَن غَيْرُا يَهُنُو وَمَن غَيْرُكَ يَعْفُو

ومن لم يدع الله يغضب عليه لما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله عَنْكُ: «مَنْ لَمْ يَدْعُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ غَضِبَ عَلَيْهِ»(١).

واسألوا الله دائماً من خيري الدنيا والآخرة .. قال تعالى :

﴿ وَمَنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (٢٠٠ أُولُنِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمًا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٢٠٠ ) ﴾ [البقرة: ٢٠٠، ٢٠٠]

اللَّهُرَّ اجْعَلَنِي صَبُوراً .. واجْعَلْنِي شَكُوراً .. واجْعَلْنِي فِي عَيْنِي صَغْيِراً .. وَفِي آغْيُنِ النَّاسِ كَبَرِراً .. آمِينَ .

واعلموا أن لقبول الدعاء شرطين كما في قوله تعالى :

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُم يَرْشُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٦]

<sup>(</sup>١) صحيح سنن ابن ماجة ، الجزء الثاني ، ص ٣٢٤ ، رقم ٣٠٨٥ .

فعودوا إلى الله واستجيبوا له بالعمل والتطبيق فأنتم لا غنى لكم عن الله .. وأين تذهبون ؟! .. قال تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُـقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۞ إِن يَشَأَ يُذَهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ۞ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّه بِعَزِيزٍ ۞ ﴾ [فاطر: ١٠-١٠]

كما أوصيكم بالمحافظة على قراءة القرآن وحفظه ففى ذلك الأجر والثواب .. فعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله عَلَيْة « المَاهِرُ بِالقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الكِرَامِ البَرَرَةِ . وَالَّذِى يَقْرُؤُهُ يَتَتَعْتُمُ فِيهِ ، وَهُو عَلَيْهِ شَاقٌ ، لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ » (١) .

كما أوصيكم يا أبنائي بحسن معاشرة أزواجكم وأن تكون المودة والرحمة هي شعاركم ورائدكم كما في قوله تعالى :

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مَنْ أَنفُسكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنكُم مُودَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتِ لَقُومٍ يَتَفكَّرُونَ ﴾ [الروم: ٢١]

وإن رسولنا عَلَيْهُ لهـ و القدوة الحـسنة لنا في هـذا الأمر فـقـد روى عن ابن عبـاس رضى الله عنهما عن النبي عَلِيَةٌ قال: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لاَهْلِهِ ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لاَهْلِي، (٢)

ويجب على سائر شباب المسلمين أن يمتثلوا لأوامر الناصح الأمين ص إن عزموا على تكملة دينهم بالشروع في الزواج وذلك باختيار المتعقلة والمتبصرة والمسلمة المؤمنة والواقفة على حسدود الله والمؤتمرة بأوامره حتى يسعدوا في حساتهم ويفوزوا في

<sup>(</sup>١) صحيح سنن ابن ماجة ، الجزء الثاني ، ص ٢١٤ ، رقم ٢٠٤٦ .

<sup>(</sup>٢) صحيح سنن ابن ماجة ، الجزء الأول ، ص ٣٣٤ ، رقم ١٦٠٨ .

خرتهم .. فعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ص قـال : ﴿ تُنْكَحُ المَرَّاةُ لاَرْبَعِ : لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ﴾(١) متفق عليه

ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع ، فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها ، حتى تعيش سعيداً وتلقى الله أيها الشاب على خير حال بعدما تكون شريكة حياتك الصالحة قد هيأت لك كل الأسباب التي تعينك على طاعة الله ومرضاته .

وكذلك وجب عليكم يا أولياء أمور البنات أن تتقوا الله فيهن ولا تعطلوا وتعقدوا زواجهن حيث إن خير ما تسر به الفتاة بعد تقوى الله هو نبأ خطبتها وزواجها .. فلا تشددوا على الشباب في متطلبات الزواج وساعدوهم ابتغاء مرضاة الله فهم سيستحلون بناتكم بأمر الله في حياة زوجية دائمة ملؤها السعادة والهناء وإن هذا الشاب الصالح سيكون إن شاء الله لابنتكم زوجاً وراعياً يمتلئ قلبه لها بالحبة والمودة والحنان والاحتسرام.. وإن لاختيار هذا الزوج يجب أن نعمل بما رسمه لنا الرسول الكريم والنبي العظيم في في من ترضون خُلقه ودينه فروجوه رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله عنه : « إذا أتاكم من ترضون خُلقه ودينه فروجوه . إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وقساد عريض "(٢)

وإن بعض الناس في زماننا هذا ينظرون إلى الناس بمنظار المادة البحتـة ويتعـاملون بالنفاق ..

<sup>(</sup>١) رياض الصالحين ، ص ٢١٠ ، رقم ٥ .

<sup>(</sup>٢) صحيح سنن ابن ماجة ، الجزء الأول ، ص ٣٣٣ ، رقم ١٦٠١ .

ولابد أن يكون هذا الشاب متمسكاً بالأخلاق الكريمة والحميدة التي أقر بها الدين عاملاً بأوامر رب العالمين وهدى سيد المرسلين عليه الصلاة والتسليم ، وأن يكون جامعا بين الخلق والدين فإن أحدهما لا يكفى ، ومثله سيكون إن شاء الله الزوج الناجح لبناتكم أيها الآباء وأيتها الأمهات فصححوا مساركم في دنياكم بما شرع الله ورسوله ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور واسمعوا قول ربكم حيث يقول :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لاَّ يَجْزِي وَالدَّ عَن وَلَدِه وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَن وَالدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقِّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴾ [لقمان: ٣٣]

عِنْدَمَا يَمُوتُ ابْنُ آدَمَ يُصَابُ بِمُصِيبَتَيْنِ .. الأُولَى : أَنَّهُ يَتْرُكُ مَالَهُ كُلَّهُ وَالثَانِيَةُ : أَنَّهُ يُسْأَلُ عَنْ مَالِهِ كُلَّهِ . فيا زوجتى وأبنائى ومن سيرثنى من بعدى هأنذ وقد أصبحت على فراش الموت وبعد لحظات سينقطع عملى اللهم إلا من أمور ثلاث لما روي عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عَيْنَة قال : " إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاثَةٍ : إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارَيةٍ ، أَوْ عِلْم يُنتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ "(١).

فالرجاء الرجاء أن تحرصوا بعد موتى على إيصال ثواب هذه الثلاث إلى مع الإخلاص لله فيها حيث إننى سأكون في أمس الحاجة إلى رحمة الله بي ، وهأنذا قد فارقت الحياة بصعود روحي والتي يجب أن تتيقنوا من خروجها ثم تقوموا بتغميض عينى وتعطيتي وتوجيهي إلى القبلة ..

هِي الدُّنْيَ ا تَقُسُولُ بِمِلْ وَسِيهَ ا فَسلا يَغُسُرُ كُمُ مُ مِنِي اَبْسَامِ هِي الدَّارُ مَا الأَنْفَاسُ فِيهَ اللَّا نَهَائبٌ إِذَا آخسَنَتْ يَوْمًا آسَاءَتْ ضُحَى غَد تُرَبِّى النَستَى حَستَى إِذَا تَمرَّ آفسرٌ الُّ كَسشِيسِرَةُ الْوان الوداد مَليَّةً فَسإِنْ نَكُن الأَيَّامُ فَسرَّقَتْ بَيْنَنَا

حَذَارِي حَذَارِي مِنْ بَطَشِي وَفَتَكِي فَسَسُولِي مُسِضَحِكٌ وَالضِعْلُ مُسبُحِي لَدَيْهَا وَمَا الأَجْسَسَامُ إلاَّ عَسَائِرُ فَإِحْسَانُهَا سَيْفٌ عَلَى النَّاسِ بَاتِرُ دَهَنْسَهُ كَمَرَ رَبَّى البَسهِ يسعَسَةَ جَازِرُ بِأَنْ يَتَسَوفَ اهَا النَّسويِينُ المُعَسَاشِرُ فَكُلُّ المُسوى عِيَوْمًا إلَى اللَّهُ مِسَائِرُ

وإياكم أن تخشوا الفقر بعد موتى فالله هو الرزاق ذو القوة المتين ويرزق حتى عباده الكافرين .. وأنا أخشى عليكم الفقر وإنما أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم فتفتنكم وتبعدكم عن أمور دينكم وقد تركتكم للحى الذي لا يموت . قال تعالى :

<sup>(</sup>۱) مختصر صحیح مسلم ، ص ۲۶۶ ، رقم ۱۰۰۱ .

﴿ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتْقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَديدًا ﴾ [الساء: ٦]

وأحذركم مرة أخرى من النائحة والمستمعين لها ومن لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية وأن لا يقول الجميع من حولى إلا خيراً حيث إن الملائكة تؤمن على ما تقولون إن خيراً فخير وإن شراً فشراً ، وأكثروا من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله على واكثروا من الطيب والبخور مع إبعاد نار البخور عنى ، ثم ابدأوا بتغسيلي بمعرفة وحضور من هو ثقة وأمين وصالح من الرجال لينشر ما يراه من الجير ويستر علي ما قد يراه من الشر ، ثم ليبدأوا بعصر بطني عصراً رفيقاً ليخرج ما بها ويجب أن يلف على يده خرقة = خوفاً من لمس العورة ، ثم بعد أن أطهر من النجاسة وضئوني وضوء الصلاة ثم غسلوني ثلاثاً بالماء الدافئ والصابون والثالثة بالماء فقط حيث إنه يندب أن تكون مرات الغسل وتراً ، ثم جففوا بدني بثوب نظيف حتى لا يبتل الكفن أنه من من ويح كريهة تؤذى الملائكة والمشيعين ثم كفنوني في كفن أبيض لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : قال رسول الله عنها : «خَيْرُ ثِيابِكُمْ البَيَاضُ ، فَالْبَسُوهَا ، وكَفَنُوا فِيها عنهما أنه قال : قال رسول الله عنها : «خَيْرُ ثِيابِكُمْ البَيَاضُ ، فَالْبَسُوهَا ، وكَفَنُوا فِيها مَوْتَاكُمْ ، (١).

وأن يكون الكفن من ثلاث لفائف دون مغالاة ، وأن لا يكون من الحرير حيث إنه محرم على الرجال لما روى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال : أخذ رسول الله عنه أنه قال : إنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى الله عنه على الله عَلَى الله الله عَلَى ال

#### رُ ذُكُورِ أُمَّتِي ، حِلَّ لإِنَاثِهِمْ»(١)

ثم طيبوا الكفن بالطيب .. وليعتبر الجميع بما أمامهم وليعلموا أنهم غداً أو بعده سيكونون في مثل هذا الموضع وقد تركوا وخلفوا وراءهم ما كانوا يمتلكون ويتمتعون به من أموال وأزواج وعيال وغير ذلك من متاع الدنيا وقد خرجوا منها فجأة ، ولم يأخذوا من حطامها إلا القطن والكفن الذي سرعان ما يبلي مع الجسد ، ولن يبقى معهم إلا ما قدمت أيديهم من أعمال خيرها وشرها .. قال الله تعالى :

﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَملَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَملَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحُدِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بالْعِبَاد ﴾ [آل عمران: ٢٠]

ولما روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : «يَتَبَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ : «يَتَبَعُ اللَّهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ ، وَيَدْتَعَ عَمَلُهُ ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ ، وَيَدْتَعَ عَمَلُهُ ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ ، وَيُشَى عَمَلُهُ ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ ، وَيَشْتَى عَمَلُهُ ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ ،

وإياكم أيها الأحباب أن تكونوا عمن يحبون المخلوق وينسون الخالق .. ويحبون المال وينسون الحساب .. ويحبون الدنيا وينسون الآخرة .. ويحبون الذنوب وينسون التوبة النصوح إلى الله .

وهكذا إلى ربكم الرجعى والمنتهى والمستقر .. فاعتبروا يا أصحاب العقول والغنى والقصور ، ويا من فُتِنتُم بما أنتم فيه من متاع سرعان ما يزول ويا أصحاب السلوكيات المعوجة والفلسفات الزائفة والحجج الباطلة ويا من تعرضون عن النصح

<sup>(</sup>٢) مختصر صحيح مسلم ، ص ٥٥٥ ، رقم ٢٠٨٦ .

و الإرشاد .. قال تعالى:

﴿ وَمَنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِّيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِه وَهُوَ أَلَدُ الْخِصَامِ ( ؟ ) وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ في الأَرْضِ لينفسد فيها ويُهلك الْحَرْثَ وَالنَّسْلُ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ (٢٠٠٠) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتُهُ الْعِزَّةُ بالإِثْم فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئُسَ الْمِهَادُ ١٠٠٠ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (٢٠٧) ﴾ [البقرة: ٢٠٠ – ٢٠٠]

> ياً أَيْهِا الرَجُلُ الْمُعَلِّمِ غَسِيْسِولًا تَصِفُ الدُّوَاءَ لذى السِّنَامِ وَذَى الضَّنَى وَنَرَاكَ نُصلحُ بِالرَّشَادِ عُستُسولَنَا ٱبْداً ابدا بنغسك فسانه لمساعن غيسها فَ لَهُذَاكَ يُسْمَعُ مَا تَتُسُولُ وَيُسْتَنَعَى لاَ تَنْهُ عَنْ خُلُق وَثَأْتِي مستثلَّهُ

حَلاَّ لنَفْ سِكَ كَسَانَ ذَا التَّسعُليمُ ككيسكا يصح به وآنت سكت مر وٱنْتَ مِنَ الرَّشْسادِ عَسديِسمُ فَ إِذَا الْسَهَدَ عَنْهُ فَ أَنْتَ حَكِيمٍ بِالتَّـولِ مِنْكَ وَيَنْفَعُ التَّحليمُ عَسارٌ عَلِكَ إِذَا فَسعَلْتَ عَظيمرُ

وهكذا فقد أصبحت وكما وصف الله تعالى في قوله :

﴿ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ (٦٦) إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَعُذِ الْمَسَاقُ (٣٠) ﴾ [القيامة: ٢٠، ٢٠]

اكُلُّ ابْنِ أَنْفَى وَإِنْ طَالَتْ سَلِامَتْ مُ يَوْسًا عَلَى آلَةٌ حَدْبَاءَ مَدحَدُ ولُ فَ إِذَا حَدَمَلْتَ إِلَى النُّسبُ ورِجَنَازَةً فَ اعْلَمْ بِإِنَّكَ بَعْدَهَا مَدحُ سُولُ

فلتحملوني على الأعناق عملاً بالسنة المطهرة ، وإياكم والذبح تحت النعش كما

يفعل الجهلاء لما روى عن أنس رضى الله عنه أنه قال: قال رسول على الله عنه أنه قال : قال رسول الله عنه أنه قال : «لا عَقْرُ فِي الإِسْلاَم » (١)

حيث أنه من البدع المردودة على صاحبها ، فعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله عنها قالت : « مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُـوَ رَدَّه متفق عليه . وفي رواية لمسلم : «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ أَمْرُنَا فَهُو رَدَّه (٢) .

ولتنتبهوا إلى شيء هام وخطير ألا وهو سداد ديني قبل الصلاة على ودفني على أن تستسمحوا كل أصحاب العهود والوعود والديون وتردوا لكل ذى حق حقه .. حيث إن روح المؤمن تحبس عن دخول الجنة حتى يؤدى دينها لما سبق ذكره لكم ص ٢٥، حتى أن الشهيد لا يسلم من هذا حفاظاً على حقوق العباد .

## الآخسراتُ مسالِي لِنَفسسِي عِنْدَ رَبِّي وَالآخسسِي عِنْدَ رَبِّي لاَوْلادِي

فالحذر الحذر من الإهمال والتفريط والنسيان في مثل هذا الأمر الخطير الذي يحرمني من دخول الجنة .. فقد عشت طول حياتي لإسعادكم فلا تحرموني من سعادة الآخرة .. ولقد كان صلوات الله وسلامه عليه – ومن أجل الحفاظ على حقوق العباد واحترامها – لا يصلي على جنازة حتى يسأل ويقول : هل على صاحبكم دين ؟ .. فإن كان عليه دين طالب أصحاب الميت بسداده أو أن يسامحه صاحب الدين ، ثم يصلي عليه ، وإلا فيكلف غيره بالصلاة على الجنازة ، حيث إن صلاته على على الميت رحمة ومغفرة وشفاعة له ليكون مؤهلاً لدخول الجنة بعد رضا الله سبحانه وتعالى .

<sup>(</sup>١) سنن أبي داوود ، الجزء الثالث ، ص ٢١٦ ، رقم ٣٢٢٢ .

<sup>(</sup>٢) رياض الصالحين ، ص ١١٥ ، رقم ١ .

وإياكم ورفع الأصوات فليذكر كل منكم ربه سراً ، ويدعوه سراً ، فالجنازة موضع الخشية والخوف من الله ، وإياكم وحمل مواقد البخور في أثنائها للنار التي بها والتي تؤذى الروح وتؤذيها وقد روى عن أبي هريرة الله عنه عن النبي عَيِّقَ قال : «لاَ تُتبعُ الجَنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلاَ نَارِهُ (١) .

وإياكم ومصاحبة النسوة والفتيات مع الجنازة مهما كانت صلة القرابة بى من أم وزوجة وعيال (وألزمكم بهذا الأمر من الآن سواء عند موتى أو عند أى ميت قريب أو غريب) لما روى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال: خرج رسول الله عنه أنه نال : خرج رسول الله عنه أنه نال : « هَلْ تُعَسِّلُنَ فِيمَنْ يَحْمِلُ ؟ » قلن : ننتظر الجنازة . قال : « هَلْ تُعَسِّلُنَ فِيمَنْ يَحْمِلُ ؟ » قلن : لا . قال : « هَلْ تُدلِينَ فِيمَنْ يَحْمِلُ ؟ » قلن : لا . قال : « هَلْ تَحْمِلُ وَيمَنْ يَحْمِلُ ؟ » قلن : لا . قال : « فَارْجِعْنَ فِيمن يحثو » » قلن : لا . قال : «فَارْجِعْنَ فَيمن يحثو » » قلن : لا . قال : «فَارْجِعْنَ مَأْذُورات غَيْرَ مَأْجُورات (٢) .

وأرجوا أن تسرعوا بى إلى الخير الذى أعده الله للمتقين .. وأرجوا أن أكون منهم إن شاء الله لما روى عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أنه قال : كان النبى عَلَيْتُ يقول : « إِذَا وُضِعَتْ الجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتُ : قَدَّمُونِى ، وَإِنْ كَانَتْ عَيْرَ صَالِحة قَالَتُ لاَ هُلِهَا : يَا وَيُلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا ؟يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَىء وَإِنْ كَانَتْ عَيْرَ صَالِحة قَالَتُ لاَ هُلِهَا : يَا وَيُلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا ؟يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَىء إلاَّ الإِنْسَانَ ، وَلَوْ سَمَعَ الإِنْسَانُ لَصَعِقَ ﴾ (٣) رواه البخارى.

<sup>(</sup>١) سنن أبي داوود ، الجزء الثالث ، ص ٢٠٣ ، رقم ٣١٧١ .

<sup>(</sup>٢) مسئد الإمام أحمد بن حنبل ، ص ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٣) رياض الصالحين ، ص ٤٤٤ ، رقم ٢ .

ثم صلوا على صلاة الجنازة في أى بيت من بيوت الله فإن لها من الله الأجر العظيم لما روى عن ثوبان رضى الله عنه أنه قال: قال ربسول الله : «مَنْ صَلَّى على جَنَازة فَلَهُ قِيرَاطَّ ؛ قال أَسْتُلُ النَّقَ عن القيراط ؟ قال: «مِثْلُ أُحُدٍ هِ (١) .

وأرجوا أن تكشروا من سواد المصلين وأن لا يقل عددهم عن أربعين رجلاً لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله يقول: هما مِن رَجُل مُسلِم يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُونَ بِاللّهِ شَيْتًا إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللّهِ فِيهِ اللهِ مُللهُ رواه مسلم

واعلموا أن كل من يفارق هذه الحياة .. إما أن يكون قد استراح من عناء الدنيا وابتلاءاتها ، وإما أن يكون قد استراحت منه البلاد والعباد لفساده وجبروته وظلمه وطغيانه وعناده وها هو الرسول البليغ عَنَّ يوضح لنا في كلامه الموجز في الحديث الذي روى عن أبي قتادة بن ربعي رضى الله عنه أنه كان يحدث : أن رسول المن مر عليه بجنازة ، فقال : «مُستريح ومستراح مِنه » قالوا : يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه ؟ فقال : «العَبْدُ المُؤْمِنُ يَستَرِيحُ مِنْ نَصِيبِ الدُّنيَّا ، والعَبْدُ الفَاجِرُ ، يَستَرِيحُ مِنْهُ العِبَادُ والبلادُ والشَّجرُ والدَّوَابُ » (٣).

وهأنذا بعد لحظات سأدفن وحيداً وألقى الله وحيداً ولقد صور سبحانه وتعالى البشرية هذا المشهد الرهيب وخاصة في حق الكافرين حينما قال في كتابه العزيز:

<sup>(</sup>١) صحيح سنن ابن ماجة ، الجزء الأول ، ص ٢٥٧ ، ١٢٥١ .

<sup>(</sup>٢) رياض الصالحين ، ص ٤٤١ ، رقم ٢ .

<sup>(</sup>٣) مختصر صحيح مسلم ، ص ١٢٧ ، رقم ٤٦٦ .

﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوْلَ مَرَّةً وَتَرَكْتُم مَّا خَوَلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَد تُقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ [الأنعام: 11]

والآن وقد دخلنا على من سبقونا من أصحاب القبور التي ملت بالعظماء والمُحتَّقَرِين والصلحاء والفاسدين ، الكل قد تساووا في التراب وقد حاسبهم الله بمثقال الذرة ، ومنهم من لقى حتفه في الجحيم ومنهم من ينعم في جنات النعيم ، فالقبر إما روضة من رياض الجنة ، وإما حفرة من حفر النار .

أَتَيْنَ التُسبُسورَ فَنَادَيَّنَسهَا فَ وَإَيْسِنَ المُسَادِلُ بِسسُسلُسطَسانِسهِ وَ تَسَاوَوْا جَسِيعاً فَسَا مُخْبِرٌ وَ تَرُوحُ وَتَغْسَدُوا بَنَاتُ الظَّسرَى فَ فَسيسَا سَسائِلٌ عَن أَنَّاسٍ مَسْضَوا أَ

فَسَأَيْنَ المُعَظَّمُ وَالمُحْسَنَسَعَسَرُ وَآيْنَ المُزَكِّى إِذَا مَسَا افْسَنَسَخَسَرُ وَمَسَاتُوا جَسِيسعًا وَمَانَ الْخَبَرُ فَسَنَعُسُوا مَحَسِنَ تِلْكَ الصُّورُ أَمْسَالُكَ فِيسِمَا مَسْفَى مُعْسَنَبَرُ

وإن القبور وما فيها أيها الأحباب لتذكركم بالدار الآخرة وبالمصير وتزرع في نفوسكم الخوف من الله الجليل وتحفز فيكم الاستعداد لهذا اللقاء المحتوم الذي قد تغافل الكثير عنه إلا من رحم الله ، والذين قد انشغلوا بجمع الأموال من الحرام والحلال ، واعتنوا بأجسادهم البالية ، وتمتعوا بنسائهم وعيالهم وأموالهم الفانية ، ونسوا وأهملوا أرواحهم الباقية، والتي ما خلقها الله إلا لتزكيتها وتطهيرها وسموها بطاعة ربها واتباع سنة حبيبه عليه المأمورات والمنهيات والشبهات والمكروهات ، وهي الزاد الحقيقي ليوم المعاد وللنجاة مما فيه من أهوال وكما ذكر القرآن :

### ﴿ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْولْدَانَ شيبًا ﴾ [الزمل: ١٧]

وإنها لتجعل الناس سكاري وما هم بسكاري وغير ذلك من العذاب الشديد كما يحدثنا ربنا سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:

# بِسطِينُه الرَّحْنُ الرَّحْيُمُ

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَة شَيْءٌ عَظيمٌ ① يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَة عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَات حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بسُكَارَىٰ وَلَكنَّ عَذَابَ اللَّه شَديدٌ ﴿ ﴿ ﴾ [الحج: ١٠]

فليكن هدف كل عاقل منكم في دنياه هو مرضاة الله حتى يظله بظل عرشه في هذا اليوم العصيب وينجو من النار ويدخل الجنان وإن هذا لهو الفوز العظيم كما جاء في محكم التنزيل:

﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَائقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقَيَامَة فَمَن زُحْزِحَ عَن النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَّاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ [آل عمران: ١٨٠]

إذا جَنَّ لَيْلٌ مَلَ تَعسيشَ إِلَى النَّـجـرِ فككرُ من صك ج مَات من غَيلرعلَّة وككرُ من ستيمر عَاش حيناً من الدَّهُو وَأَكُفَ اللهُ فِي الغَيْبِ تُنْسَجُ وَلاَ يَدُرِي لأَبَّدُ مِنْ يَوْمِ يَسَسِيسُ إِلَى التَسبِسِ

تَزَوَّدُ مِنَ الدُّنْيَسِا فَسِإِنَّكَ لاَ تَدُرى وككر من فتتى أمسى وأصبح ضاحكا وَمَن عَساشَ ٱلْفُسا وَٱلْفَسينِ فَسابِنَّهُ

فالعجب أن يعرض الناس عن النعيم المقيم ويوقعوا أنفسهم في الهلاك والجحيم .. وإن بيننا الأمثال والعبر في دنيانا: فالطالب في دراسته يستعد بالاجتهاد في الدراسة من أول يوم في العام عملاً واستعداداً ليوم الامتحان .. ومن كان له أرضاً يبنيها باشرها بنفسه كل حين حتى يطمئن على سير العمل وسلامة البنيان .. والزارع يعتنى بأرضه بالسقيا والإشراف حتى يجنى منها أفضل الثمار .. ومن كانت له تجارة يتاجر فيها حرص أن لا يكون فيها خسران .. وإن كل هذه الأمثال من الممكن إدراك فشلها أو الخسران .. أما أمور الآخرة فمن المستحيل تصحيحها أو تعديلها أو الافتداء منها بعد لقاء الله بخروجه من الدنيا .. وبعدها ستكون الويلات والحسرات ممن أعرض عن المشرات وتجرأ على المنذرات والمنهيات التي جاءته من رب الكائنات وأبلغه بها سيد الأنام عليه الصلاة والسلام .. ولتعلموا جيداً أن الندم سيسود الجميع بما في ذلك المؤمنين حينما يرون الثواب العظيم من رب العالمين على ما قاموا به من أمور الدين فيتمنى أحدهم أن يعود إلى دنياه للإكثار من الطاعات حتى يحظى بالمزيد من رب العبيد سبحانه وتعالى ،

﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِ ارْجِعُونِ ﴿ لَهَ لَعَلِي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلاً إِنَّهَا كَلِمَةً هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمٍ يُمْعُثُونَ ﴿ لَهَ ﴾ [المؤسون: ١٠٠، ١٠٠] وهذا ينكشف جلياً أيها الأهل والأحباب ، ولكن بعد فوات الأوان ، ولقد صور لنا القرآن الكريم هذا المشهد العظيم ليعتبر به أولوا الألباب .. قال تعالى :

﴿ وَجَاءَتُ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كَنِتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿ وَنُفِخَ فِي الصَّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ﴿ آ ﴾ وَنُفِخَ فِي الصَّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ﴿ آ ﴾ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةً مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿ ﴿ ؟ ﴾ [ت: ١١ - ٢٢]

فإلى متى الغفلة والعصيان واللهو والنسيان؟! ألم تقرأوا مرات ومرات ما جاء بسورة في القرآن:

# بِسمالِلهُ الرَّحْمَا الرَّحْيَم

﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ۞ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۞ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ ثُمٌّ كَلاًّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ١ كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمُ الْيَقِينِ ۞ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ٦ ثُمَّ لَتَرَونُهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ٧٧ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَعُذ عَنِ النَّعِيمِ ٨ ﴾ [التكاثر: ١-٨]

وإن هذه القبور التي أنتم أمامها الآن لهي خير ما يذكركم بالدار الآخرة ولقاء الله .. فعن أبي هريرة رضى الله عنه أنه قـال : قال رسـول الله عَلَيْتُهُ: «زُورُوا القُبُورَ . فَإِنَّهَا تُذَكُّرُكُمُ الآخرة (١).

إذن ماذا أنتم فاعلون ؟! وهل أنتم بعد هذا وذاك ستستيقظون وتعتبرون وتتوبون؟! وها هو النداء الإلهي الكريم من الرحمن الرحيم يناديكم ويقول:

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رِّبَكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدي لنفسه وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴾ [يونس: ١٠٨]

ياً صَسَاحِبَ الهَرَّ إِنَّ الهَرَّ مُنْفَسِرِجٌ ﴿ الْبَشِيرُ بِخَسِيرٍ فَسَالِنَ النَّسَارِجَ اللَّهُ اليساسُ أَحْسِيانًا يَغْطَعُ بِصَاحِبِهِ لاَ تَيْسالْسَنَ فَسَانًا وَالكَافِي اللَّهُ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ العُسْرِ مَيْسَرَكًا لاَ تَجْسِزَعَنَ فَسِانَ المَانِعَ اللَّهُ إِذَا بُليتَ فَسِنْ بِاللَّهُ وَارْضَ بِهِ إِنَّ الَّذِي يَكُشُفُ البَلُوي هُوَ اللَّهُ وَاللَّهِ مَسِالَكَ غَسينُسرُ اللَّهِ مِنْ ٱحَسِدِ

فَسحَسسْ بِكَ اللَّهُ فِي كُلِّ لَكَ اللَّهُ

واحذروا من أن تمشموا أو تجلسوا على القبور فلقد روى عن أبي هريرة رضي الله

<sup>(</sup>١) صحيح سنن ابن ماجة ، الجزء الأول ، ص ٢٦٢ ، رقم ١٢٧٥ .

عنه أنه قبال رسول الله عَلَيْكَ: «َلَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ تُحْرِقُهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلسَ عَلَى قَبْرٍ»(١).

والآن ضعوا جثتى أمام قبرى استعداداً للرحيل وأوصيكم بأن يكون قبرى لحداً لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: قال رسول الله عَنْهَا: «اللَّحْدُ لَنَا؛ وَالشَقْقُ لِغُيرِنَا »(٢).

وأن يكون مستوياً على الأرض لما حدثنا به أبو هياج الأسدى رضى الله عنه قال: بعثنى على رضى الله عنه وقال لى: أبعثك على ما بعثنى على رسول الله عنه وقال لى: أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله عنه وقال لا أدع قبراً مشرقاً إلا سَوَيْتُه ، ولا تمثالاً إلا طَمَسته (٣).

والآن أدلوني في قبري وأنتم تقولون بما جاء في الحديث المروى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال : كان النبي عَلَيْهَإذا أدخل الميت القبر قال : «بِسْمِ اللَّهِ . وَعَلَى مِلَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ »(٤) .

فإذا دفنتمونى انتظروا عندى قبرى بعض الوقت حتى أستأنس بكم وأجيب رسل ربى الذين سيحضرون إلى للسؤال وسلوا الله لى التثبيت واستغفروا لى وأكثروا من الدعاء عملاً بما جاء فى الحديث الذى روى عن عثمان بن عفاف رضى الله عنه أنه قال: كان النظاؤاذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «اسْتَغْفِرُوا لِأُخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّبيتَ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلَ هُ(٥).

<sup>(</sup>١) صحيح سنن ابن ماجة ، الجزء الأول ، ص ٢٦١ ، رقم ١٢٧٢ .

<sup>(</sup>٢) صحيح سنن ابن ماجة ، الجزء الأول ، ص ٢٥٩ ، رقم ١٢٦١ .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داوود ، الجزء الثالث ، ص ٢١٥ ، رقم ٣٢١٨ .

<sup>(</sup>٤) صحيح سنن ابن ماجة ، الجزء الأول ، ص ٢٥٩ ، رقم ١٢٦٠ .

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داوود ، الجزء الثالث ، ص ٢٣٩ ، رقم ٣٢٢١ .

وهكذا تكون المحبة لى ، والوفاء حيث إن هذه الساعة هي ساعة الوداع والفراق التي لا رجعة بعدها ولا ملتقى إلا في يوم المعاد وإن لها من الاثر في النفس المُحبَّة والمعتبرة الأثر الكبير والبليغ فقد أثر هذا الموقف في رسولنا عَلَيْقُلْما روى عن البراء رضى الله عنه أنه قال : كنا مع رسول الله عَلَيْقُفى جنازة . فجلس على شفير القبر ، فبكى ، حتى بل الثرى . ثم قال : " يَا إِخُوانِي ! لِمِثْلِ هَذَا فَأُعِدُّوا ، (١) .

وهى تبكى على أنفسها لتحاسبها على تقصيرها وتفريطها في جنب الله وعدم تأدية وهى تبكى على أنفسها لتحاسبها على تقصيرها وتفريطها في جنب الله وعدم تأدية الشكر لله على ما حباها به من نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى ، ولا تبك على من قد مات، فمن مات فقد أفضى إلى ربه وقامت قيامه وانتهت أعماله وطويت سجلاته ولم يجز عند الله إلا بما قدمت يداه ، وفي الحال سيرى جزاءه الأوفى فقد ورد عن ابن عمر الله عنهما أنه قال: إن رسول الله على أهل الجنّة، فمن أهل الجنّة، وإنْ كان مِن أهل النّار، فمن أهل النّار،

وها أنتم الآن ستنصرفون إلى بيوتكم .. بعد أن حاسبنى ربى حساباً عادلاً لأرى مقعدى في الجنة أم النار .. ولم يتجرأ أعز صديق لى منكم ولا ممن كان يحبنى في دنياى أن يجلس معى في قبرى ولو لساعة واحدة .

فانصرفوا في وداعة الله ورعايته إلى بيوتكم عازمين على العمل بكل ما قد أوصيتكم وأوصيكم به حتى يجمعنا ربنا سبحانه وتعالى عنده في جنات ونهر كما في

<sup>(</sup>١) صحيح سنن ابن ماجة ، الجزء الثاني ، ص ٤٠٨ ، رقم ٣٣٨٣ .

<sup>(</sup>٢) الموطأ ، الجزء الأول ، ص ٢٣٩ ، رقم ٤٧ .

قوله تعالى :

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ١٤٥ فِي مَقْعَدِ صِدْق عِندَ مَلِيك مُقْتَدر ١٥٥ ﴾ ﴿ إِنَّ المُتّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَر ١٥٠ مَا عَنْهُ مَا القمر ١٥٠ مَا عَنْهُ ١٥٠ مَا عَنْهُ ١٥٠ مَا عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَلَا عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَا عَلَا عَنْهُ عَلَا ع

كما أوصيكم بتجنب عمل السرادقات وإحضار القراء في هذه الليلة وما بعدها من ليال ؛ فإن العزاء يجب أن يقتصر بتشييع الجنازة وأن يؤدى لمن لم يدركها في بيوتكم بشكل طبيعي دون إحداث أى بدع أو مخالفات ، وكذلك تجنبوا إحياء ليالي الجمع حتى الأربعين من الوفاء أى أيام الخميس التي تحيى بالتجمعات من الرجال والنساء وبتلاوة القرآن ، وكذلك يوم الأربعين ويوم الميعاد من كل عام فكل هذا من البدع والخرافات والتي ليست من دين الله في شيء ولم يفعلها رسولنا وحبيبنا وقدوتنا ومعلقة والذي أمرنا باتباعه في كل ما فعله وأمر به وأقره ، وكذلك لم يفعله صحابته الأجلاء وخلفاؤه الراشدين المهديين من بعده رضى الله عنهم أجمعين .. فعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله : «مَنْ أحدثُ في أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» متفق عليه . وفي رواية لمسلم : «مَنْ عَملً عَملًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمرُنَا فَهُو رَدٌّ» (١).

فمن أين أتت إلينا هذه الأمور التي نسبناها إلى الدين ولن يستفيد الميت منها بالحسنات المنات المناس المنات يصنعون الطعام للناس المناس المناس وأغلبهم من الشبعي والأغنياء - وليتهم كانوا جياعاً وفقراء ، وانظروا إلى السنة المناس المناسبة من الشبعي والأغنياء - وليتهم كانوا جياعاً وفقراء ، وانظروا إلى السنة المناس المناسبة المناس

لصحيحة في هذا المضمار فعن عبد الله بن جعفر رَي الله عنه أنه قبال : قال رسول الله عنه أنه قبال : قال رسول الله عنه أنه واسْنَعُوا لآل جَعْفَرَ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أُمَّ شَغَلَهُمْ »(١).

فمن السنة أن يصنع الجيران لأهل الميت الطعام وليس العكس كما الحال في زماننا هذا .. وهذا ما أوصيكم به أن لا تصنعوا طعاماً لأحد على هيئة وليمة ، ومن أراد أن بتصدق على وذلك بعد العمل بوصيتي وتسديد ديوني وتوزيع تركتي ، فليتصدق على من ماله الخاص خالصاً لوجه الله للفقراء والمساكين والأرامل واليتامي والمسنين والمحتاجين والمجاهدين في سبيل الله ، ليتقبلها الله ثم ليصل ثوابها إلى إن شاء الله وها هي بعض الأمور التي ذكرنا الرسول عَلَيْهُ والتي يصل ثوابها إلى الميت فعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عَلَيْهُ قال : ﴿ إِذَا مَاتَ الإِنسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاثَة ، إلاَّ مِنْ صَدَقَة جَارِيّة ، أو عِلم يُنتَفَعُ بِه ، أو ولَد صَالح يَدْعُو لَه (٢).

لذا أرجوا منكم أن لا تنسوني ، ولا تنسوا من مات منكم ومن أموات المسلمين، وأسأل الله تعالى من خالص قلبي أن نكون ممن يزفهم الله يـوم القيامة بالشريات وممن قال في جقهم :

﴿ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْديهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ١٦٠ ﴾ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ١٦٠ ﴾ [الحديد: ١٢]

وها أنا قد أبلغتكم قبل فوات الأوان ، فالفرصة سانحة أمامكم الآن والحمد لله فاغتنموها ولا تهملوها وتضيعوها وذلك بالالتزام بما شرع الله ورسوله من مأمورات وما

<sup>(</sup>١) سنن أبي داوود ، الجزء الثالث ، ص ١٩٥ ، رقم ٣١٣٢ .

<sup>(</sup>٢) مختصر صحيح مسلم ، ص ٢٦٤ ، رقم ١٠٠١ .

نهى من منهيات حتى تسعدوا فى دنياكم برضا الله سبحانه وتعالى فتموتوا على خير حال وتسعدوا فى أخراكم بالمغفرة والرحمة والرضوان إن شاء الله .. ولا تشغلنكم الدنيا عن الآخرة فهى حقيرة بزوالها وعدم ثبوتها وبما فيها من فتن وعصيان للواحد الديان .. بل اعملوا فيها الصالحات للتزود ليوم القيامة والحساب وانظروا إلى ما قاله رسولية عنها . فعن سهل بن معاذ الساعدى رضى رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَيْنَة : « لَوْ كَانَتِ الدُّنِيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرَبَةَ مَاء ٥ رواه الترمذى وقال حديث صحيح .

ولقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز عن الدنيا بسورة الكهف (الآية ٢٨) ( بالزينة ) وأى زينة سرعان ما تنفض .. وأيضاً عبر عنها بسورة طه (الآية ١٣١) (بالزهرة) والزهور والورود تتفتح وتتألق بعبيرها وسرعان ما تذبل وتسقط وتموت .. وأيضاً عبر عنها بسورة الأنعام (الآية ٣٢) ( باللعب واللهو) وهذا البيان غنى عن التعبير .. وأيضاً عبر بسورة آل عمران (الآية ١٨٥) (بأنها متاع الغرور) أى أنها متاع كأى متاع سرعان ما يزول .. ومع هذا فهى تغر ضعاف النفوس ببريقها حيث إنهم قلا جهلوا نعيم ربهم الذى أعده الله للمتقين فى جنات النعيم .

والآن وقد أسدل الستار على مسرحية الحياة التي عشتها طول حياتي من يوم أن جعت إليها طفلاً عرياناً - يوم ولادتي - إلى أن خرجت منها كذلك عرياناً - يوم وفاتي - ثم إلى المستقر والمنتهى وهذا يكون لكم درساً وعبرة وحتى تلقوا الله سالمين غانمين وتكونوا من أصحاب النعيم المتقين .. قال تعالى :

﴿ إِنَّ هَذَا لَهُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ۞ ﴿ إِنَّ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ۞

[الصافات: ٦٠، ٦٠]

<sup>(</sup>١) رياض الصالحين، ص ٢٦٤، رقم ٢١.

فاعملوا يا ورثتي من بعدى ويا أيها المسلمون حتى تفوزوا من الله بالنعيم المقيم، وهذه هي قطرة من بحار النعيم التي سينعم بها المتقون .. قال تعالى :

﴿ إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ (؟ عَلَى الأَرَائِكِ يَنظُرُونَ (؟ تَعْرِفُ فِي وَجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ (؟ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ (۞ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتْنَافَسِ الْمُتَنَافَسُونَ (؟ ) \* [الطففين: ٢٢ - ٢٢]

وستكون عواقبهم عند الله بالثناء والتسبيح والتحميد لله رب العالمين على ما هداهم الله بإيمانهم إلى جنات النعيم .. قال تعالى :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيَّانِهِمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ وَتَحَيِّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ وَآخِرُ اللَّهُمُ وَتَحَيِّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ وَآخِرُ اللَّهُمُ وَتَحَيِّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ وَآخِرُ اللَّهُمُ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ ﴿ [يونس: ١٠،٠]

دَع الأُمُسور تَجسري في أَعنَّ سِهَا مَا بَيْنَ عَسَفَة عَيَن وَانْت بَاهَ سَهَا لا تَعْسجكَن فَلَيْسَ الرِّزْقُ بِالعَسجل فَلَوْصَسبَسرنَا لَكَكَانَ الرِّزْقُ يَطلُبُنا عَلَيْكَ بِتَسَفُّوى اللَّه إِنْ كُنْتَ عَسَافِ لاً حَلَيْكَ بِتَسَفُّوى اللَّه إِنْ كُنْتَ عَسَافِ لاً حَسَيْفَ تَحَسَافُ الفَسفُسرَ وَاللَّهُ وَازْق وَمَن ظَنَ أَنَّ الرِّزْق يَبَانِي بِعُسسونَة إِذَا كُنْتَ فِي نِعْسَمَة فَسَارُعَسهَا إِذَا كُنْتَ فِي نِعْسَمَة فَسَارُعَسهَا

ولاَ تَبَسِيتَنَّ إِلاَّ حَسالِي البَسالِ يُغَسِيسُ اللَّهُ مِنْ حَسال إِلَى حَسالِ اللَّهُ مِنْ حَسال إِلَى حَسالِ الرِّزِقُ فِي اللَّهُ مِنْ حَسنُ مُنْ عَسجل لَكِنَّهُ خُلق الإنسسان مِنْ عَسجل يَاتَّيِكَ بِالأَرْزَاقِ مِنْ حَسينُ لَا تَدَارِي يَاتَّيِكَ بِالأَرْزَاقِ مِنْ حَسينُ لَا تَدَارِي فَقَدُ رُزَقَ الطَيْسُ وَالْحُدونَ فِي البَحْرِ مَا أَكُلَ العُصْفُ ورُشَيعًا مَعَ النِّسْرِ مَا أَكُلَ العُصْفُ ورُشَيعًا مَعَ النِّسْرِ فَاللَّهُ مَا النِّسْرِ فَاللَّهُ مَا النِّسَرِ فَاللَّهُ مَا النِّسَرِ فَاللَّهُ مَسسوي تُزِيلُ النَّعَمِ النَّعَمِ النَّعَمِ النَّعَمِ النَّعْمِ النَّعَمِ النَّعْمِ النَّعَمِ النَّعْمِ النَّعْمِ النَّعْمَ النَّعْمِ النَّعَمِ النَّعْمِ النَّعْمِ النَّعْمِ النَّعْمَ النَّعْمَ النَّعْمَ النَّعْمَ النَّعْمَ النَّعَمِ النَّعْمَ النَّعْمَ النَّعْمَ النَّعْمَ النَّعْمَ النَّعْمَ النَّعْمَ النَّعْمِ النَّعْمَ الْعَلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْ

مَن اعْتَتَمَدَ مَالِهِ قَلَّ.. وَمَنْ اعْتَمَدَ عَلَى سُلطاَنهِ ذَلَّ.. وَمَنْ اعْتَمَدَ عَلَى عَقْلهِ اخْتَلَ.. وَمَنَ اعْتَمَدَ عَلَى عَقْلهِ اخْتَلَ.. وَمَنْ اعْتَمَدَ عَلَى النَّاسَ مَلَّ وَمَنْ اعْتَمَدَ عَلَى اللَّهِ.. فَلاَ قَلَّ وَلا ذَلَّ وَلاَ ذَلَّ وَلاَ ذَلَّ وَلاَ ذَلَّ وَلاَ ذَلَّ وَلاَ أَلَّهِ اللهِ .. فَلاَ قَلَّ وَلا ذَلَّ وَلاَ اخْتَلَ وَلاَ ضَلَّ وَلاَ مَلَّ..

#### الخالقية

﴿ للّه مَا فِي السَّمُوات وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسكُمْ وَ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لَمَن يَشَاءُ وَيُعَذّب مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ١٨٠٤ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ١٨٠٤ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبّهِ وَالْمُؤْمنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلائكته وَكُتبِه وَرُسُله لا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَد مِن رُسُله وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبّنَا وَإِلَيْكَ الْمُصِيرُ ﴿ ١٨٠٤ لا يُعَرّقُ بَيْنَ أَحَد يُكُلّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبّنَا لا يُكَلّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبّنَا لا يُكَلّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبّنَا لا يُكَلّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبّنَا لا عَلَى اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبّنَا لا عَلَى اللّهُ وَاعْفُ عَنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتُهُ عَلَى اللّهُ وَاعْفُ عَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (١٨٤٢ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (١٨٤٢ عَلَى الْقُومِ الْكَافِرِينَ (١٨٤٢ عَلَى الْقُومِ الْكَافِرِينَ (١٨٤٢ عَلَى الْقُومُ الْكَافِرِينَ (١٨٤٢ عَلَى الْقُومُ الْكَافِرِينَ (١٨٤٢ عَلَى الْقُومُ الْكَافِرِينَ (١٨٤٢ عَلَى الْقُومُ الْكَافِرِينَ (١٨٤٢ عُلَى الْقُومُ الْكَافِرِينَ (١٨٤٤ عَلَى ١٤٤ وَلَا عَلَى الْقُومُ الْكَافُورِينَ (١٨٤٤ عَلَى الْقُومُ الْكَافُورِينَ (١٨٤٤ عَلَى ١٤٤ المُعَلَى الْقُومُ الْكَافِرِينَ (١٨٤٤ عَلَى ١٤٤ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المَا اللّهُ اللّهُ الْهُ الْمُ الْقُومُ الْكَافُورِينَ (١٨٤٤ عَلَى ١٤٤ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

### بيان بكل ما (على ) من ديون للآخرين

والتي أرجو سدادها قبل دفني إن شاء الله

| الملاحظات<br>والتـــوقـــيع | تاريخ السداد         | ئوعه   | المبلغ  | صاحب الدين | التاريخ |
|-----------------------------|----------------------|--------|---------|------------|---------|
|                             | ******               |        | *****   |            |         |
|                             |                      |        |         |            |         |
|                             | ***                  |        |         |            |         |
|                             |                      |        |         |            |         |
|                             |                      |        |         |            | :       |
|                             |                      |        |         |            |         |
|                             |                      |        |         |            |         |
|                             | ******** <b>****</b> |        |         |            |         |
|                             |                      |        |         |            |         |
|                             |                      |        |         |            |         |
|                             |                      |        |         |            |         |
|                             |                      |        | ******* |            |         |
|                             |                      | ****** |         |            |         |

| الملاحظات<br>والتسوقسيع | تاريخ السداد | نوعه      | المبلغ     | صاحب الدين                 | التاريخ |
|-------------------------|--------------|-----------|------------|----------------------------|---------|
|                         | *******      |           |            |                            |         |
|                         |              |           |            |                            |         |
|                         |              |           |            | ************************** |         |
|                         |              |           |            |                            |         |
|                         |              |           |            |                            |         |
|                         | <br>         |           |            |                            |         |
|                         |              |           |            |                            |         |
|                         |              |           |            |                            |         |
|                         |              |           |            |                            |         |
|                         | **********   |           |            |                            |         |
|                         |              | ********* | ********** |                            |         |

| الملاحىظات<br>والتـــوقـــيع | تاريخ السداد | نوعه | المبلغ | صاحب الدين | التاريخ        |
|------------------------------|--------------|------|--------|------------|----------------|
|                              | ***********  |      |        |            | ************** |
|                              |              |      |        |            |                |
|                              |              |      |        | •••••      | •              |
|                              |              |      |        |            |                |
|                              |              |      |        |            |                |
| !<br>!                       |              |      |        |            |                |
| <br>                         |              |      |        |            |                |
|                              |              |      |        | <u>.</u>   |                |
|                              |              |      |        |            | . *            |
|                              |              |      |        |            |                |
|                              |              |      |        |            |                |
|                              |              | ,.,  |        |            |                |

# بيان بكل ما ( لى ) من حقوق عند الآخرين

| الملاحـظات<br>والتـــوقـــيع          | تاريخ السداد | نوعه    | المبلغ                                  | المقترض           | التاريخ |
|---------------------------------------|--------------|---------|-----------------------------------------|-------------------|---------|
|                                       |              |         |                                         | •                 |         |
|                                       | ***********  |         |                                         |                   |         |
|                                       |              |         |                                         |                   |         |
|                                       |              |         |                                         |                   |         |
|                                       |              |         |                                         |                   |         |
|                                       |              |         |                                         |                   |         |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |              |         | } = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = | ***************** |         |
|                                       |              |         | ) = 0 u + 4 u u u u u                   |                   |         |
|                                       | *******      |         |                                         |                   |         |
| ***********                           |              | ******* | **********                              |                   |         |

| الملاحـظات<br>والتـــوقـــيع | تاريخ السداد                            | نوعه         | المبلغ | المقترض | التاريخ |
|------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------|---------|---------|
|                              | *****                                   | *****        |        |         |         |
|                              | *******                                 | *********    |        | •       |         |
|                              | ***********                             |              |        |         |         |
|                              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |              |        |         |         |
|                              |                                         |              |        |         |         |
|                              |                                         |              |        |         |         |
|                              |                                         |              |        |         |         |
|                              |                                         |              |        |         |         |
|                              |                                         | ************ |        |         |         |
| **********                   |                                         |              |        |         |         |

| الملاحظات<br>والتــوقــيع | تاريخ السداد | نوعه  | المبلغ                   | المقترض       | التاريخ |
|---------------------------|--------------|-------|--------------------------|---------------|---------|
|                           | ••••         |       |                          |               |         |
| *************             |              |       |                          |               |         |
|                           |              | ***** | . # 45 45 45 46 46 46 46 |               |         |
|                           |              |       |                          |               |         |
|                           |              |       |                          | •             |         |
|                           |              |       |                          |               |         |
|                           |              |       |                          |               |         |
|                           |              |       |                          |               |         |
|                           |              |       |                          | ************* |         |
|                           |              |       |                          |               |         |
|                           |              |       |                          |               |         |
| **********                | **********   |       |                          |               |         |

### بيان بكل ما تم من عمود ووعود مع الآخرين

| الملاحـظات<br>والتــوقــيع | الوعود أو العهود التي تم الاتفاق عليها | الاســـــم                              |
|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                            |                                        |                                         |
|                            |                                        |                                         |
|                            |                                        |                                         |
|                            |                                        |                                         |
|                            |                                        |                                         |
|                            |                                        |                                         |
|                            |                                        |                                         |
|                            | ·                                      |                                         |
|                            |                                        |                                         |
|                            |                                        | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
|                            |                                        | *************************************** |
|                            |                                        |                                         |
|                            |                                        |                                         |
|                            | ••••••                                 | **********                              |
|                            |                                        |                                         |

| الاســــــم الوعود أو العهود التي تم الاتفاق عليها الملاحــظـات وقـــــيع |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |
|                                                                           |  |

#### المراجع

- ١ القرآن الكريم .
- ٢ مختصر صحيح مسلم ، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني .
- ٣ الموطأ لإمام الأثمة وعالم المدينة مالك بن أنس رضي الله عنه .
  - ٤ مسند الإمام أحمد بن حنبل.
- ه صحيح سنن ابن ماجة (باختصار السند) لمحمد ناصر الدين الألباني .
- ٣ سنن أبي داوود للإمام أبي داوود سليمان بن الأشعس السجستاني الأزدي.
- ٧ الجامع الصحيح (وهو سنن الترمذي) لأبي عيسي محمد بن عيسي بن سورة.
  - ٨ سلسلة الأحاديث الصحيحة لمحمد ناصر الدين الألباني .
- 9 رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين على، تأليف شيخ الإسلام محيى الدين أبي يحيى بن شرف النووى ، الطبعة الرابعة ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م ، نشره وصححه وأشرف على طبعه عبد الشكور عبد الفتاح فدا ، مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة بمكة المكرمة .
  - . ١ بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام ابن حجر العسقلاني .
  - ١١ جواهر الأدب وشرح القسطلاني ، تأليف مصطفى محمد عمارة .



يسر

## دار الولاء الإسلامك للنشر و التوزيح

#### ان تقدم لقرائها قریبا سلسلة رسائل

- \* محاضرات الدكتور / جمال عبد الهادى محمد مسعود
- \* محاضرات الشيخ /عبد الرحيم الطحان اثناء اقامته بالسعودية

و قدت الطبي

من مؤلفات الأخ / خالد بن رصصان السويفي

\* إتحاف الأنام بفضل الصلاة والصيام \*إتحاف البررة بفضل الحج والعمرة مع خيات أسرة دارالولاء الإسلامي

رقم الإيداع ١٠٥٩٠/ ٩٦